



# الموازين أو أضواء على الطريق

تألیف محمد فتح اللہ گولن

> ترليمة! اورخان محمد علمي

ترجمة كتاب Ölçü veya Yoldaki Işıklar عن التركية

## حار النيل للطباعة والنشر

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى ۱٤۲۲ هـــــــ ۲۰۰۲م الترقيم الدولي: م-۱۵۷-۳۱۵-۳۱۵ I.S.B.N: ۹۷۵-۳۱۵-۱۷۷۰ الهاتف: (۲۱۸۷۶۲۱۸۷) فاکس: (۹۰۲۱٦٤۷٤۲۱۸۰+) اســـتانبول / ترکيـــــــــا

## فهيج مقدمة المترجم يهيق

في عصرنا الحالي... عصر الاتصالات السهلة والشاملة لا يزال المسلمون يجهلون بعضهم بعضا. وفي دوامة هذا الغزو الثقافي المنصب على رؤوسهم ليل نهار منذ قرن تقريبا والمتوج أخيرا بنداءات العولمة، فقد تم غسل عقول المسلمين نماما أو كاد بالثقافة الغربية.

لم نعد نعرف سوى كتّابهم ومفكريهم..

ولم نعرف سوى علمائهم... وأبطالهم... ونجوم السينما عندهم.

هل يعرف أطفالنا صورة للبطولة غير الصور المحفورة في أذهانهم عن سوبرمان وعن رجل العنكبوت؟ والحقية أنه لا نجاة لنا إلا بعد تحطيم هذه الأسوار الثقافية العالية التي بنوها حول عقولنا. فمثل هذا الاستعمار الفكري والثقافي أخطر من الاستعمار العسكري.

من وسائل التحرر من ربقة هذا الاستعمار الفكري قيامنا بتعريف كتّابنا ومفكرينا. لقد قام الماركسيون في البلدان العربية بترجمة جميع أشعار الشاعر التركي الماركسي ناظم حكمت إلى اللغة العربية وكتبوا عن حياته وعن أدبه وشعره عدة كتب. ولكن لا يعرف أحد في بلادنا شيئا عن الشاعر التركي عمد عاكف والشاعر والمفكر المسرحي التركي نجيب فاضل، ولا عن الشاعر المتصوف جلال الدين الرومي أو يونس أمره.

نحن نعرف عن الشاعر الهندي طاغور أكثر مما نعرف عن المفكر والشاعر محمد إقبال. نحن لا ندعو بالطبع إلى قيود ثقافية أو عزلة فكرية عما يجري في العالم من تيارات فكرية وأدبية وثقافية وفلسفية، ولا ندعو إلى قطع صلتنا مع العالم الخارجي والتقوقع على الذات، ولكننا نريد هنا التأكيد على أمر هام وهو عدم إهمال تقديم من يمثل فكر وروح هذه الأمة. وهذا أمر ضروري لكي تستقيم شخصيتنا وتستقل أفكارنا فلا نذوب في أفكار الآخرين، ولا ننقلع من جذورنا.

وتعريف كتابنا ومفكرينا وذلك بترجمة كتبهم ونقل أفكارهم خطوة مهمة من خطوات التحرر من الأسر الثقافي وعامل توازن. وهذا ما نحاول القيام به منذ سنوات، وما قمنا به الآن من ترجمة هذا الكتاب لمؤلفه الأستاذ الشيخ محمد فتح الله كولن الذي جمع في نفسه شخصية العالم والمفكر والشاعر الفنان.

هذا الكتاب عبارة عن نظرات في مختلف شؤون الفكر والحياة والمجتمع.

يقترب فيه المؤلف من هذه الشؤون مرة بنظر العالم... ومرة بنظر المفاكر... ومرة بنظر المفكر... ومرة من هذه المرات أن أبرز صفة عنده هو أنه داعية يدعو إلى الله تعالى على بصيرة... العقل عنده شيء ضروري، ولكنه لا يكفي... فهناك البصيرة النفاذة أيضا... وهي تخطو أبعد من العقل... والعلم ضروري، ولكن الحكمة أرحب وأوسم.

لا نريد أن نطيل على القارئ..

بل ندعه ليتأمل في هذه النظرات... ويعيش في جوها.

اورخان محمد علي اسطنبول

## في أهبة الرحيل إلى البعيد

أيها الكبير المتعال!

لقد فتحنا أعيننا على المشاهد والمعارض الساحرة التي نثرتها على طريقنا ودعوتنا لمشاهدتها... مشاهدة آثار صنعتك الخارقة والرائعة والأبدية التي هي بعض التجليات الخفية لجمالك. وذلك ضمن كرنفال من الألوان وصور ولوحات في الطبيعة تذهل العقول وتأخذ بالألباب مجمالها وتناسقها.. ثم مشاهدة التناسق والتناسب الموجود بين الأشياء وبين الحوادث.

في فرصة رؤيتك من خلال كتابك الكريم نحس وكأننا نملك أجنحة ونطير إليك بأرواحنا، وفي ضوء أسمائك الحسنى التي نطل من منافذها ونرى النظام والتناسق في الكون ونسمع النغمات الحلوة المتناسقة التي تشكل "كورساً" و"سمفونيات" تصدح في أرجاء الكون... عند ذلك تثمل أرواحنا وتغيب عن الوجود في ظلال أسرار العالم العلوي الذي هو منبع كل صور الجمال.

من خلال المنافذ التي انفتحت في قلوبنا، وأمام عيون إيماننا بدأنا نطل على العالم البعيد... عالم فيما وراء هذا العالم. وتجرأنا لمشاهدة شجرة الطوبا في الجنة لأن بذرتها موجودة في قلوبنا... وطمحنا في السفر إلى ما وراء الأفق... بل إلى ما وراء الوراء... في سفرنا ورحيلنا بل إلى ما وراء الوراء... سفر طويل مرهق ولكنه لذيذ... في سفرنا ورحيلنا

هذا جعلنا بيان كتابك دليلاً ومرشداً لروحنا، وأسمائك الحسنى وصفاتك هادية لنا.

شرحت لنا في كتابك الكريم العالم الآخر حتى أدق تفاصيله ورسمت لنا لوحات رائعة عنها، وعندما أنعمت على عبد محظوظ من عبادك بنعمة المعراج، انفتحت أبواب أسرار هذا العالم على مصاريعها. وأصبح بإمكان قلوب العارفين الارتفاع إلى ذلك العالم في سياحة مباركة... فإن لمست أصابعنا مطرقة أبواب الأسرار، وتجرأنا على ذلك على الرغم من عدم نضوج روحنا فنحن نطلب العفو والصفح.

يا حالقنا العظيم! الجميل فوق كل حمال... أنت الذي أوصلتنا إلى شاطئ الوجود، وأذقت قلوبنا اللذة اللانهائية للوجود... أنت من بسط الكون الواسع الرحب أمام أنظارنا مثل كتاب... وأنت من هز قلوبنا بأسرار الواجود... أنت من جعلت قلوبنا شاطئاً تضربها أمواج الأسرار اللاهوتية... لو لم توجدنا لكنا عدماً... لو لم تجعل هذا الكون صحيفة مفتوحة، ولو لم ترسل لنا الأدلاء والمرشدين العظام ليعرفوننا بك ويشرحونك لنا لما عرفناك، ولقضينا حياتنا جهلة وميتي القلب... لو لم تهبنا نعمة تعريفنا بك، كيف كنا نستطيع أن نصل إلى إدراك الذات الإلهية أو الوصول إلى سر العلاقات بين العالم الخارجي وبين قلوبنا؟ وكيف كنا ندرك العلم الحقيقي والمعرفة الحقيقية لو لم تنقش العلم الأولى في قلوب فطرتنا؟ كيف كنا نعرفك، وكيف كنا نصل إلى التوله بك والشوق إليك؟

نحن العبيد أمام عتبة بابك... الومضات الموجودة في قلوبنا من ضياء نور وجودك... بكل ما شلكه من نعمة منك وعطية منك نعلن هذا مرة أخرى، و نعترف بأننا عبيد فضلك وكرمك ونجدد عهدنا معك.

لقد أردنا يا سلطان القلوب الذي لا تطمئن القلوب إلا بذكره أن ننقل إلى القلوب الميتة -الشبيهة بقلوبنا- حقائق ما أعلمتنا وما أوصلت إلى أرواحنا من أمور... دخلنا إلى معترك الحوادث، ورجعنا إلى أنفسنا لنرسم إطاراً عاماً لسير الأمور، ومن النوافذ المطلة على وجودك حاولنا البحث عن الطرق الموصلة إليك. وعندما حاولنا أن نوصل سعادة ذلك اليوم -الذي سنراك فيه دون حجاب ولا ستر- إلى القلوب الفجة لم نرتبط كما يجب بالحقائق السامية التي لا يستطيع التعبير عنها سوى أجمل العبارات وأنقاها وأصفاها... كنا نريد إفهام هذه الحقائق إلى القلوب التي تعلقت بالقشور وتهافتت على الجمال الظاهري لهذا العالم فجفت أرواحها. من أجل هذا قمنا بضرب الأمثال الواقعية للحقائق المكر صفائها وأخطأنا، وربما اختلطت أهواؤنا بمحاولتنا هذه دون أن ندري.

إن كنا قد أخطأنا وتعثرنا، فقد تعثرنا ونحن نسير نحوك ونحاول أن نرشد الآخرين إليك، وإن شاب القصور عملنا، فقد شابه ونحن في الطريق المؤدي إليك. ولكن الخطأ هو الخطأ، والقصور هو القصور على الدوام... نحن الذين على جباههم علامات العبودية لك ننتظر بقلوبنا المكلومة وأرواحنا الخاشعة حكمك، ونرضى به كل الرضا. وعندما نقول هذا نؤمن بأن رحمتك الواسعة

واللانهائية قد سبقت غضبك. ولا ندري إن كان الخطأ والقصور يليق بنا نحن عبيدك، ولكننا نعلم علم اليقين بأن العفو والمغفرة تليق بك.

أجل! "السلطنة تليق بالسلطان، والتسول يليق بالمتسول".

فإن سامحتنا فإننا سنحتفظ بحقائق السياحة للعالم الآخر في صدورنا، ونرجع لتتفحص ولنتأمل صفحات كتاب الكون الذي أنت صاحبه، ونستمع وننصت إلى المرشدين والأدلاء إليك ونستمع إلى ترانيم هذا الكون الذي يسبح لك. فاشرح صدور من يريد الإقبال عليك يا رب السموات والأرض.

## الغاية المتوخاة من العلم

بما أن الحياة الحقيقية بالنسبة للإنسان تكون قائمة بالعلم وبالعرفان. لذا فالذين يهملون التعلم والتعليم يعدون أمواتاً وإن كانوا على قيد الحياة. ذلك لأن الغاية من خلق الإنسان هي النظر والتأمل وتحصيل المعرفة ونقل ما تعلمه إلى الآخرين.

\* \* \*

إن صحة القرارات والتدابير التي يتخذها أي فرد تتناسب مع ما يملكه من عقل ومنطق. أما العقل والمنطق فيتنوران بالعلم والمعرفة ويترقيان بنسبة درجتهما نحو الكمال. لذا فمتى ما خلا موضع من العلم والمعرفة ترى العقل عاطلاً والمنطق خادعاً والقرارات خاطئة.

\* \* \*

لا تظهر إنسانية الإنسان واضحةً إلا عند محاولته التعلم ثم تعليم غيره وتنويره. والذي لا يحاول التعلم –مع كل جهله– ولا يفكر بذلك ولا يجدد نفسه بما تعلمه ولا يكون قدوة لغيره هو إنسان بالشكل فقط وليس بالسيرة.

\* \* \*

أما الأمور التي يجب تعلمها ثم تعليمها للآخرين فيجب أن تكون متعلقة بكشف ماهية الإنسان وأسرار الكون. وكل علم لا يكشف أسرار النفس الإنسانية ولا ينير النقاط المظلمة في الوجود ولا يحل العقد المستعصية لا يعد علماً

\* \* \*

إن المنصب والمقام الذي يُستحصل بالعلم والمعرفة أسمى وأدوم من المناصب والمقامات المستحصلة بالطرق الأخرى. ذلك لأن العلم يُبعد صاحبه في الدنيا من السوء ويجعله من أرباب الفضائل. كما يجعله من أصحاب السعادة في الدار الآخرة بما يحصل عليه من منصب ومرتبة لم يكن يتخيلها.

\* \* \*

على كل أب وأم مل، رؤوس أطفالهما بالعلم والمعرفة من قبل أن يتم مل، هذه الرؤوس بما لا ينفع، لأن القلوب الخالية من الحقيقة، والأرواح الخالية من المعرفة بمثابة مزارع صالحة لإنبات كل الأفكار الضارة ولنمائها. ويكون الحصاد من نوع البذور التي بُذرت فيها.

\* \* \*

إن الغاية من تعلم العلم هو اتخاذ المعرفة مرشداً وهادياً للإنسان ولتنوير الطرق التي ترقى بالإنسان نحو الكمالات الإنسانية. لذا فالعلوم التي لا تتناول الجانب الروحي للإنسان تكون عبثاً على صاحبه. وكل معرفة لا توجه الإنسان إلى الأهداف السامية ليست إلاّ عبثا للقلب والفكر لا فائدة منه.

العلم هو إدراك العلم العلم هو إدراك النفس فإن لم تعرف نفسك فلــــــم قرأت إذن؟

الشاعريونس أمره

يُعد العلم الذي وضحت غايته وهدفه وسيلة بركة دائمية لصاحبه، وكنزا لا يفني. والذين يملكوم مثل هذا الكنز يكونون بمثابة نبع ماء سائغ شرابه يرده الناس طوال حياته وبعدها، ويكونون وسيلة خير. أما الفرضيات الجوفاء التي تلقي الشكوك والريب في القلوب، وتعتم الأرواح والتي لا يملك أهدافا واضحة فهي كومة من المزابل التي تطير حولها الأرواح الكدرة واليائسة، وتكون فخا ومصيدة للأرواح.

إن العلم والصناعة تحتويان فروعا عديدة، وكل فرع له فوائده للجميع. ولكن بما أن عمر الإنسان قصير وقابلياته محدودة، فلا يستطيع استيعاب جميع هذه العلوم. لذا كان على كل فرد أن يتعلم ما يفيد نفسه وأمته، ولا يضيع عمره سدى في أمور لا ضرورة ولا حاجة لها.

ورجل العلم الحق هو الذي يعمل ويجري بحوثه في ظل أصدق البيانات والمعلومات وينظمها في ظل التجارب العلمية وعلى هداها. لذا يكون باله مطمئنا على الدوام.

أما بعض النفوس المسكينة المحرومة من معرفة الحقيقة فتظل تغير طريقها واتجاهها، وتقضي عمرها في إطلاق الحسرات والأنين، لأنها لا تستطيع التخلص من أوهامها المريضة. إن قدر وقيمة كل شخص مرتبطة بمضمون وغنى العلم الذي حصله. والذي يستغل علمه في مجال الشائعات تكون قيمته بقيمة تلك الشائعات. أما الذي يستغل علمه ويستعمله كمنشور في تحليل الحوادث والأشياء، ويوجه علمه لإضاءة وإنارة المناطق المظلمة والطيران بعلمه ومعرفته للوصول إلى الحقائق الموجودة فيما وراء الطبيعة، فقدره وقيمته بقيمة هذا الان

#### حفظ السر

السر كالعرض، فمن صان سراً –سواءً أكان له أم لغيره– فكأنه صان عرضه. ومن باح به فكأنه خان شرفه وكرامته ولم يراع حرمة ذلك السر حق الرعاية.

يجب أن يكون الشخص الذي يودع أي إنسان سره لديه أميناً أمانة من لا يتردد في إيداع عرضه عنده، وأن يكون واثقاً أنه سيبدي نفس حرصه هو في صيانة عرضه. فكما لا يجوز توديع أمانة لدى شخص غير أمين كذلك لا يجوز إيداع السر لدى من لا يعد السر عرضه وشرفه.

\* \* \*

صيانة السر واحترام أسرار الآخرين ميزة إنسانية مرتبطة بالإرادة والإدراك. فالذين يفتقرون إلى الإرادة لا يستطيعون حفظ السر، كما أن السذج والبسطاء الذين لا يدركون عواقب ما يعملون أو ما يقولون لا يمكن أن يكونوا كتومين.

\* \* \* \*

الذي يودع سره إلى شخص سبق وأن أفشى سره عدة مرات يبرهن على مدى عجزه في اختيار من يودع إليه السر، ويدل كذلك على ضعف إدراكه. أما الذي نضج قلبه بالإيمان، وإنفتحت بصيرته فلا يمكن خداعه ولا استغفاله مثل هذا الاستغفال.

لا شك أن على الشخص أن يقدم البيانات والتوضيحات المناسبة متى ما كانت هناك ضرورة لذلك. ولكن عليه أن يحذر من فتح قلبه وإفشاء أسراره دون أي داع. وليعلم وليتذكر بأن الذين يفتحون قلوبهم ويفشون أسرارهم هنا وهناك دون أي موجب سيضرون بأنفسهم وبمجتمعهم ضرراً بليغاً وقد يدفعون به إلى التهلكة.

\* \* \*

على الإنسان أن يحذر من إفشاء أسراره هنا وهناك حذراً شديداً..
ولاسيما إن كانت هذه الأسرار أموراً قبيحة ولا تؤدي إلى أي نتيجة مفيدة.
فهذا سيخجل أصدقاءه ويفرح أعداءه في أكثر الأحيان، ويؤدي إلى أمور لا
تحمد عقباها.

\* \* \*

لقد خلقت الصدور كي تكون صندوقاً للأسرار، والعقل قفلها، والإرادة مفتاحها. فإن لم يكن في القفل وفي المفتاح أي ضرر أو عطل لما كان بإمكان أحد الاطلاع على الجواهر الموجودة في هذا الصندوق.

\* \* \*

بما أن الشخص الذي يفشي لك أسرار الآخرين سيفشي سرك أيضاً للآخرين، إذن يجب ألا تعطي فرصة الاطلاع على أي أمر من أمورك مهما كانت ضئيلة الأهمية لمثل هؤلاء الأشخاص غير المتوازنين.

\* \* \*

هناك سر يتعلق بالفرد، وسر يتعلق بالأسرة، وسر يتعلق بالمجتمع وبالأمة

أجمعها... فعند إفشاء سر فرد تتعرض كرامة الفرد للانتقاص. وعند إفشاء سر العائلة تتعرض كرامة العائلة تتعرض كرامة العائلة تتعرض كرامة المجتمع والأمة للانتقاص. لأن السر يشكل قوة لصاحبه ما بقي في الصدر، ولكنه ينقلب إلى سلاح يستعمل ضده إن انتقل إلى أيدي الآخرين. لذا قال أجدادنا: "سرك أسيرك، فإن أفشيته كنت أسيره".

\* \* \*

وكمبدا، كم من أمور مهمة كان من المفروض أن يحتفظ القائمون بها سراً، إلاّ أنهم عجزوا عن ذلك فلم يستطيعوا من ثم تسجيل خطوة واحدة إلى الأمام. بل إن عدم احتفاظهم بالسر أدى في بعض الأحيان إلى وقوعهم في مخاطر جدية. ويكتسب هذا الأمر أهمية استثنائية إن كان متعلقاً بحياة الأمة وبقائها.

\* \* \*

على الإنسان أن يحذر من إيداع أسراره لشخص أحمق. فعلاوة على احتمال سوء النية عنده فقد يفشي أسرارك وهو يظن أنه يسدي إليك معروفا.

#### الحيطة

اتخاذ الحيطة تصرف مهم يحول دون الوقوع في الحسارة في أي أمر أو في أي فعالية من دون مواجهة المصائب ثم إطلاق الحسرات. فما أكثر المحاولين الذين لم يراعوا الأسباب حق الرعاية وكانت النتيجة الحتمية أنهم لم يجدوا أمامهم إلا إطلاق الزفرات أو ندب حظهم ولوم القدر. فهم يقصرون في رعاية الأسباب في البداية، ثم يقعون في الخطأ عندما ينتقدون القدر.

\* \* \*

تتناسب أهمية الحيطة ومراعاة اتخاذ التدابير اللازمة مع أهمية الهدف الذي تستهدفه أي محاولة أو نشاط. لذا فإن لم يقم أي شخص بتنظيم أعماله والأخذ بنظر الاعتبار الأرباح والحسائر المحتملة للمسؤولية التي أخذها على عاتقه، ونسبة أهمية ومقدار هذه المسؤولية فهو إما شخص غير جدي في أعماله هذه، بل شخص مغامر، أو هو شخص ساذج وأحمق. وقيام هؤلاء الحمقى بمثل هذه المحاولات أسوأ من الجمود وعدم الحركة.

\* \* \*

إن اتخاذ الحيطة والتدابير اللازمة رأسمال كبير للإنسان الذي يأمل الوصول إلى مبتغاه. وإبداء أي تراخ أو إهمال خطأ كبير، إذ سيؤدي في النتيجة إلى تبادل الاتهامات، والإنسان العاقل هو الشخص الذي يجد الحلول اللازمة للأضرار المتوقعة ويتلافاها قبل ظهورها. أجل فكما قال أجدادنا: "عليك أن عمسك بتلابيب النشال قبل أن ينشلك".

\* \* \*

على كل إنسان أن يتناول كل عمل ضمن خطة مسبقة وتدبير، وعليه تجنب كل شيء لا يؤدي في النتيجة إلى فائدة مادية وفضيلة معنوية تجنباً. قطعياً. فكل محاولة لم يؤخذ لها مثل هذا التدبير منذ البداية تعد عبثاً. والاشتغال بالعبث يدل على نقصان عقل ذلك الشخص وطفولة عقليته.

\* \* \*

إن أي شخص يستطيع أن يظهر قدره وقيمته ويبرهن عليها عندما ينجح في اجتباز الامتحانات الصعبة والظروف غير المواتية. ونجاح الدعوة في ظل هذه الشروط يستند قبل كل شيء إلى خطة محكمة والتصرف والحركة ضمن هذه الخطة. وعلى هذا فقدر أي شخص وقيمته تتناسب مع مقدار نجاحه، ويتناسب نجاحه مع صحة القرارات التي انخذها قبل البدء في مشروعه وعمله تناسباً طردياً.

\* \* \*

كما أن اتخاذ الحيطة لا يعني الخوف والتراجع إلى الوراء لأنهما شيئان مختلفان صاماً، كذلك فإن التصرفات البعيدة عن الحيطة وعن اتخاذ التدابير اللازمة لا علاقة لها بالشجاعة والبسالة.

صحيح أن الإفراط في الشق الأول قد يؤدي إلى بعض الأضرار والخسائر

ولكنها أضرار يمكن تلافيها. أما الذين يعدون عدم أخذ الحيطة شجاعة وتكون تصرفاتهم متسمة بالدونكيشوتية فإن أسلوبهم هذا يكون خطراً وضاراً على الدوام.

\* \* \*

وككل خصلة رديئة فإن الحروج لاصطياد الجماهير تحت عناوين تجبها هذه الجماهير محت عناوين تجبها هذه الجماهير هو مما ورثناه عن الغرب. ويرى الذين يتبنون هذه الفكرة اللقيطة أن من الطبيعي إحداث ضوضاء في كل حركة كالضوضاء التي تطلقها الدجاجة وهي تضع بيضة واحدة، بينما نرى نحن أن كل نشاط يجب أن بجري في سكون وصبر المرجان الذي يتكاثر بهدوء ودون ضوضاء في اكثر الأماكن هدوءاً وبعداً عن الأنظار.

\* \* \*

إن منزلة الإنسان عند الله تعالى تقاس بعلو همته. وأبرز علامات علو الهمة هو تضحية الإنسان بمنافعه وبملذاته الشخصية في سبيل سعادة الآخرين. ولا أدري أهناك تضحية أكبر من قيام الإنسان بالدوس على كرامته وشرفه في سبيل سلامة المجتمع وكظم غيظه بدلاً من إطلاقه زئير الغضب، ووضع القيود على جميع رغباته الشخصية فيما يتعلق بسعادته في كل مرة... أهناك تضحية أكبر من هذه التضحية؟

\* \* \*

كما أن حصر نجاح "جيوش الفاتح" في شجاعة وبسالة هذه الجيوش

وعدم الالتفات إلى الخطط العسكرية الحكيمة لهذه الجيوش وعدم إعطائها أي أهمية يعد غفلة وقصور فكر، كذلك فإن ربط كل أسباب النجاح بالجرأة العمياء وبالتهور وعدم إعطاء أي أهمية لاتخاذ التدابير اللازمة حماقة لا تغتفر.

\* \* \*

إن أي حملة نشاط وفعالية مثلها مثل اتخاذ التدابير، إنما هي دعاء متوجه لله تعالى. وهما في الوقت نفسه وجهان لحقيقة واحدة. وأي قصور يطرأ على أحدهما يؤدي في أحيان كثيرة إلى انقطاع المدد الإلهي والعناية الإلهية مما يؤدي إلى الفشل. والاستمرار في السير دون تعثر إنما يمكن فقط عندما يكون هذا السير مستنداً كل لحظة إلى البصيرة الواعية. فطوبي لمن أدرك هذا وفهمه.

#### الشورى

"سل خبيراً.. فخبرتان اثنتان أفضل من خبرة واحدة".

الشورى هو الشرط الأول لصحة القرارات المتخذة وصوابها. والقرارات المتخذة حول أمر ما أو مسألة ما إن لم يتم التمعن فيها جيداً وعرضها على أفكار الآخرين لنقدها ستنتهي في النتيجة إلى الخسران والهزيمة. ومن الملاحظ أن الشخص المنعلق بأفكاره والذي لا يحترم أفكار الآخرين ويكون بمعزل عنهم يكون معرضاً للأخطاء -وإن كان شخصاً ممتازاً بل عبقرياً - أكثر من الشخص الذي يستشير الآخرين في كل أفكاره.

\* \* \*

أعقل الناس هو أكثرهم احتراماً للشورى، وأكثرهم استفادة من أفكار الآخرين. إن نفوس وأرواح الذين يكتفون بأفكارهم عند قيامهم بأي نشاط بل حتى بفرض أفكارهم على الآخرين لم تنضج بعد، لذا فلا يثيرون سوى النفور عند الآخرين.

\* \* \*

وكما أن الشوري شرط أولي للحصول على نتائج جيدة. فإن الرجوع إلى آراء الأصدقاء وعدم إهمالها وسيلة مهمة ضد حصول نتائج وخيمة.

\* \* \*

قبل مباشرة أي نشاط يجب القيام بكل الاستشارات اللازمة وعدم القصور

في اتخاذ التدابير اللازمة لكي لا يتم اتهام هذا وذاك ونقد القدر فتتضاعف بذلك المصيبة الناتجة من سلوك طريق خاطئ. أجل! فقبل القيام بأي عمل وبأي نشاط إن لم يتم التفكير جيداً في العاقبة وإن لم تؤخذ آراء المجربين فلا يمكن التهرب من عاقبة خيبة الأمل والندامة.

\* \* \*

كم من نشاط وعمل بدئ به دون إمعان فكر، لذا فلم يتم تسجيل خطوة واحدة فيه إلى الأمام... ليس هذا فحسب بل خسر القائمون به سمعتهم كذلك. أجل! فالشخص الذي يحاول تحقيق كل ما يخطر على باله، عندما يصاب بخيبة الأمل عاجلا أم آجلا نتيجة سلوكه مثل هذه الطرق الخاطئة، يقع في الأمور التي يستطيع إنجازها.

\* \* \*

على الإنسان ألاً يفتح أبداً أبواباً لا يستطيع سدها، وإلاً تسربت إلى الداخل أنواع من الشرور من المنافذ المفتوحة، وهذه الشرور تقضي على الآخرين وعلى كرامته ايضاً. فكم من غافل انساق وراء خيالاته دون أن يستشير أحداً فلدغته الثعابين التي نبهها وأيقظها من جحورها فأخرجته خارج الصف وشلت حركته. والخطب قد يكون يسيراً لو أنه وحده كان الخارج من الصف ووحده المشلول.

#### المسامحة

افتح صدرك للجميع... افتحه أكثر ما تستطيع... ليكن كالبحر... لتمتلئ بالإيمان وبمحبة الإنسان... لا تبق خارج اهتمامك أي قلب حزين لا تمد له يدك.

\* \* \*

صفق للأخيار بسبب خيرهم وفضلهم، وكن ذا مروءة تجاه المؤمنين، وكن لينا تجاه المنكرين إلى درجة تذوب معها أحقادهم ونفورهم، وكن دائماً كالمسيح عليه السلام في سماحته وفي أنفاسه التي كانت تحيى كل شيء.

\* \* \*

لا تنس أنك وراء مرشد كبير على علاقة وثيقة بالسماء يسير على أفضل صراط وأقومه. الاننس هذا، وفكر في الذين لا يملكون حتى صفة واحدة من صفاته هذه... فكر بهذا وكر منصفاً.

\* \* \*

ادفع السيئات بالحسنة، ولا تهتم كثيراً بالسلوك المفتقر إلى الذوق، فكل إنسان يعكس طبيعته وأخلاقه بتصرفاته وسلوكه. أما أنت فاختر لنفسك طريق المسامحة، وكن كريماً عالى النفس حتى أمام الذين لا يعرفون قواعد السلوك والحلق.

\* \* \*

١ المقصود هو الرسول ﷺ. (المترجم)

أهم ما يميز القلب الذي يهتز بالإيمان هو أنه يحب الحب ويعادي العداوة... أما الذي يكره الجميع وينفر منهم فهو إما شخص سلم قلبه للشيطان أو هو شخص مريض... أما أنت فليكن شعارك هو حب الإنسان والإنسانية.

\* \* \*

مع كل حدرك إياك أن تسقط بين أنياب نفسك وسيطرتها ولو مرة واحدة. ذلك لأن الجميع سواك في نظر هذه النفس- متهمون، وكل شخص آخر هو شخص غير سوي وغير جيّد. وهذا الأمر حسب قول الصادق صلى الله عليه وسلم هو هلاك الشخص. إذن فكن صارماً تجاه نفسك ولين الجانب تجاه الآخرين قدر استطاعتك.

\* \* \*

انتبه إلى أنساط السلوك والتصرف التي يحبب لك الآخرين ولا تنس أن هذه الأنماط من السلوك هي التي ستحببك للآخرين... وتصرف على الدوام بما يليق بالإنسان، وكن يقظاً على الدوام.

\* \* \*

اتخذ من معاملة الحق تعالى لك مقياساً لكي تتصرف على ضوئه مع الناس. عند ذلك تكون مع الحق وأنت وسط الناس وتتخلص بذلك من وحشة الوحدة... من وحشة الوحدة والابتعاد عن الله، ومن وحشة الوحدة مع الناس.

\* \* \*

تستطيع أن تعرف منزلتك لدى الخالق بمقدار المساحة التي أفردتها له في

قلبك. وتستطيع معرفة منزلتك لدى الناس بتقييم تصرفاتك تجاههم... لا تغفل عن الحق تعالى لحظة واحدة وكن بين الناس فرداً من الناس.

\* \* \*

إذا كان الاعتقاد بأن المؤمنين من الناس يمكن أن يسيئوا إليك.. إذا كان هذا الاعتقاد قد ملاً قلبك تماماً فاعلم أن هذا حكم غير صحيح وصادر عن قلة عقل، وهو وقوع في أسر النفس ونتيجة لذلة الروح... اعرف هذا والتمس "ربانيا" يستطيع هز قلبك وإسالة دمع عينيك.

\* \* \*

ومجمل الكلام: لكي تحفظ منزلتك وعبتك لدى الناس فعليك أن تحب للحق وتكره للحق، وليكن قلبك مفتوحًا للحق على الدوام.

## الغاية والوسيلة

قبل القيام بأي نشاط أو عمل يجب تحديد الهدف والغاية لكي لا تغل الوسائل يد الإنسان وتربطه بها، فإن لم يتم عند القيام بالنشاطات في سبيل الله توجيه الروح نحو الهدف، فإن الأفكار ستختلط وسيبقى هؤلاء الناشطون أسرى لها دون أن يتقدموا خطوة واحدة.

\* \* \*

يجب أن يتوضح الهدف والغاية في مستوى الفكر ويحتل المركز الأول فيه، وإلا تعددت الأهداف وظهر الاضطراب والفوضى. فكم من حملة نشاط واعدة فشلت في إعطاء أي نتيجة إيجابية وأي شرة بسبب الفوضى في تعيين الهدف والغاية. وعلاوة على عدم وصولها إلى أي نتيجة طيبة وخيرة تخلف وراءها أكواماً من الأحقاد والنفور.

\* \* \*

يجب أن يكون الخالق العظيم وابتغاء مرضاته هدف صاحب كل دعوة، وإلا دخلت إلى الساحة الكثير من الأصنام، وتلبس الباطل بلباس الحق وظهرت الأهواء والشهوات في مظهر الفكر، وارتكبت جرائم عدة باسم الجهاد.

\* \* \*

أما الأعمال المتوجهة لرضا الله تعالى وحده، فإن الذرة الواحدة منها تعادل الشمس، والقطرة الواحدة منها تعادل البحار، واللحظة الواحدة منها بقيمة الأبد. وما دام الأمر هكذا فلو قلبت الدنيا إلى جنّة بل إلى جنان عن طريق لا يحبها الله تعالى لما كان لها أي قيمة، بل كانت وبالأ على صاحبها. لأن قيمة الوسائل والوسائط تقاس بدرجة توصيلها إلى الهدف دون حدوث أي خلل، لذا فكل وسيلة تشكل عثرة في الطريق تعد وسيلة ملعونة. وهذا هو الوجه الذي لعنت الدنيا من أجله وإلا كان من المفروض أن تكون الدنيا أهلاً للمديح لأنها عشر كبير ومرآة لتجليات الأسماء الإلهية الحسني.

\* \* \*

هناك طرق ووسائل عديدة للالتزام بالحق وإعلائه. وقيمة هذه الطرق ونفاستها مرتبطة بمدى احترامها للحق تعالى وبمدى خدمتها لأفكار ومبادئ الحقيقة. فإذا كان هناك بيت يحلق بساكنيه في سماء المعرفة، وإذا كان هناك معبد ينفث في نفوس المجتمعين تحت قبته الأفكار التي تتجاوز هذه الحياة إلى الأبدية، وإذا كانت هناك مدرسة تستطيع ملء قلوب طلابها بالأمل وبالإيمان... مثل هذه الأماكن تعد أماكن مباركة. أما إن قامت هذه الأماكن بمهمات ضد المهمات الذكورة سابقاً فهي مصايد مخيفة تقوم بقطع السبيل أمام الإنسان. والجمعيات وتشكيلات الأوقاف والأحزاب السياسية أمثلة في هذا الموضوع.

\* \* \*

على مؤسس كل مؤسسة أن يتذكر على الدوام هدف تأسيسها ووجودها لكي لا ينحرف النشاط عن الهدف، ولكي يكون العمل مثمراً ومفيداً، وإلاً نم نسيان هدف الإنشاء والتأسيس، فتنحرف المؤسسة مدرسة كانت أم قسماً داخلياً أم عائلة عن خط سيرها مثلما ينحرف الإنسان الذي نسي الغاية من وجوده وخلقه ويعمل ضد نفسه ويضرها.

\* \* \*

الاحتكار الفكري والادعاء بأن الحق دائماً معه ليس إلا تعبيرا عن عبادة الوسيلة وإشارة إلى غياب الهدف. وإلا فكيف يمكن تفسير مشاعر الحقد والنفور والكراهية عند بعضهم نحو أناس يشاركونهم العقيدة والمشاعر والمبادئ نفسها؟ أليس هذا دليلا على عدم وجود هدف؟ آه من هؤلاء المساكين عبيد أنفسهم الذين يطمحون إلى إدارة العالم حسب أفكارهم العرجاء.

#### حب الراحة

كل دعوة سامية، وكل حقيقة تكتسب الاستمرارية وتصل إلى المستوى العالمي نتيجة عزم وإخلاص منتسبيها وجهودهم المبذولة في الحفاظ عليها. فإن حرمت أية دعوة من المنتسبين الأوفياء المخلصين الواعين الذين يحافظون عليها ضد هجوم واعتداءات أعدائها فمصيرها إلى الزوال والانهدام عاجلاً أم آجلاً والدخول إلى عالم النسيان والإهمال.

---

كما تأسن المياه التي فقدت حركتها وركدت، كذلك يكون الذبول والضياع مصير الكسالى الذين تركوا أنفسهم للتراخي والركود. إن الرغبة في الراحة والخمود هي أولى إشارات الموت وإنذاره. ولكن الشخص الذي انقاد لمشاعره وأحاسيسه وانشغل بها لا يفهم هذه الإشارة ولا يسمع هذا الإنذار، ولا يستفيد من نصائح أصدقائه وتحذير اتهم.

\* \* \*

الكسل والانقياد إلى الراحة من أهم أسباب الذل والحرمان. ولا ريب أن الذين رموا بأنفسهم في أحضان الكسل فماتت أرواحهم... هؤلاء سيأتي يوم يضطرون للتذلل للآخرين للحصول على حاجاتهم المعاشية الضرورية.

\* \* \*

فإذا أضفنا إلى هذا الحب الشديد للراحة والارتخاء الرغبة الكبيرة في امتلاك

المساكن والبيوت، كان التراجع عن خط النضال، وموت الروح أمراً مقدراً ولا مفر منه. وإذا لم يتم حدس هذا التراجع والتقهقر إلى الوراء، واستمر النظر إلى مظهره الخارجي وعده رجلاً كامل الرجولة... مثل هذه النظرة نظرة خاطئة ونظرة مهلكة.

\* \* \*

كان حب الكفاح وعشق الجهاد هو السبب في ولادة دولة كبيرة من قبيلة صغيرة. \ وعندما احتل حب الجواري مكان عشق الجهاد تداعت هذه الدولة إنقاضاً.

\* \* \*

عندما تركت الرغبة في الجهاد مكانها لشهوة الجواري وشهوة المساكن والقصور في النفوس، تلتت هذه النفوس صفعات شديدة من القدر على عكس توقعاتها، وحرمت من بيوتها الدافئة ومن أطفالها وأولادها.

وما أبلغ هذه الكلمات التي قالتها أم لابنها الأمير الأندلسي الذي هرب من مواجهة الأعداء وقتالها:

"ابكِ مثل النساء على مُلك لم تحافظ عليه مثل الرجال".

\* \* \*

إن التغير الذي يطرأ على الإنسان فيفسده ويذبله، يطرأ تدريجياً وبشكل صامت وبطيء جداً. وقد تؤدي غفلة صغيرة أو انحراف قليل عن سير القافلة إلى ضياع كامل. ولكن أمثال هؤلاء الذين يتوهمون أنهم لا يزالون على

١ يشير الكاتب هنا إلى ولادة الدولة العثمانية من قبيلة صغيرة. ( المترجم)

الخط نفسه وفي الموضع نفسه لا ينتبهون إلى سقوطهم من مواقع مرتفعة ارتفاع المآذن إلى قعر عميق عمق الآبار.

\* \* \*

ويستحيل على الذين يتركون خط المجاهدة والكفاح وينحرفون عن الخط الرجوع إلى مواقعهم الأولى عادة، ذلك لأنهم وهم يتقلبون في حمى الشعور بالذنب لا يرون أمامهم - في سبيل الدفاع عن أنفسهم - سوى سلوك نقد وتجريح إخوانهم في سلك الدعوة. فمقابل استغفار آدم عليه السلام عن زلته واستغفاره واعترافه بخطئه ورجوعه إلى موقعه السابق بقفزة واحدة، نرى قيام إبليس بتبرير عمله والدفاع عن نفسه على الرغم من جرمه الكبير، فاستحق بذلك اللعنة الأبدية والحسران الأبدى.

\* \* \*

إن لأمثال هؤلاء الذين أصاب الشلل إرادتهم وعزيمتهم تأثيراً سلبياً كبيراً على روح وعزيمة المحيطين بهم. حتى أن تردداً قليلاً أو إحجاماً بسيطاً يبديه أحد هؤلاء قد يسبب هزة ويأساً في العزائم يعادل هزة موت مائة فرد. وهذا لا يؤدي إلا إلى تشجيع أعداء الأمة والوطن وزيادة شهيتهم في الهجوم علينا.

\* \* \*

إن زينة الحياة الدنيا وجمالها والمال والبنين إن هي إلا امتحان وفتنة. والطلاب الذين ينجحون في هذا الامتحان نجاحاً باهراً هم أصحاب الإرادة القوية الذين ارتبطت قلوبهم ارتباطاً دائمياً بالحقيقة والذين أعطوا عهدهم وميثاقهم ألا يتزحزحوا ولا ينكنوا عهدهم وميثاقهم.

## التوازن بين الروح وبين الجسد

الحياة الحقيقية هي حياة القلب. والإنسان الذي يحيا بحياة القلب يصبح كيانًا فوق الزمن ويستطيع دق أبواب الماضي والمستقبل ويراهما وجهين لعملة واحدة ويفتحها. فمثل هذا الإنسان لا يأبه بآلام الماضي ولا بتهديدات المستقبل.

أما الذين لم يجدوا أنفسهم في قلوبهم فتراهم –وهم يتقلبون في حياتهم الضحلة– في شكوى دائمة، وتشاؤم مستمر. فالماضي في نظرهم قبر رهيب، والمستقبل بئر لا قعر لها... فهم في عذاب مستمر سواءً أعاشوا أم ماتوا.

\* \* \*

إن علاقة الإنسان بالماضي البعيد وبالمستقبل الذي لا نهاية له مرتبطة فقط بدرجة وبمستوى إدراكه لحياة القلب والروح. والأرواح المحظوظة التي تعيش في هذا المستوى الرفيع للحياة وتدركها في هذا المستوى ترى الماضي خيمة وسدة حكم للأجداد وترى المستقبل طرقاً ممتدة نحو حدائق الجنة، وتعب من مياه الكوثر التي تفجرها في وجدانها وهي تعيش في دار هذه الحياة حتى وداعها لها.

أما البائسون الذين لم يدركوا الحياة هذا الادراك ولم يفهموها هذا الفهم فحياتهم أسوأ من الموت، وموتهم كظلمات جهنم بعضها فوق بعض.

\* \* \*

هناك علاقة تساند وتنظيم وانضاج بين عمل الفرد وسلوكه وبين حياته الجوانية. ونستطيع أن نسمي هذه العلاقة أنها علاقة دائرة خير على عكس "الدائرة المفرغة". فكما ينعكس سلوك الإنسان المتسم بالعزم والإصرار والثبات على عالمه الداخلي وينوره، كذلك يقوم الوجدان المتنور للإنسان بشحذ إرادته وعزيمته ويفتح أمامه آفاقاً جديدة.

\* \* \*

والمحظوظون الذين يكونون تحت إمرة الروح يتوجهون دوماً للحصول على رضا الله وعلى الدوام نحو المحراب نفسه، ونحو الدرب نفسه. قد يحدث عندهم أحياناً انحراف ضئيل عن الطريق، ولكن ندم من أعماق النفس، وأنين من أعماق الروح يكفيان الإذابة الآثام المحيطة بالقلب... إذابة هذه الآثام في أرواحهم، ثم الاستمرار على الدرب نفسه وعلى الطريق نفسه.

\* \* \*

هؤلاء المحظوظون الذين يقومون بأداء جميع واجباتهم وفرائضهم حتى أدق تفاصيلها بكل عناية واهتمام، لا ينسون وهم يوفون أعمالهم الدنيوية ويقومون بوظائفهم فيها بكل عناية ونظام ودقة... لا ينسون عالمهم الداخلي حيث يسمون ويرتفعون ارتفاع عطر البخور حتى كأنهم يشاركون مجالس الملائكة كل يوم بضع مرات.

\* \* \*

فكرة الأبدية هذه التي دخلت شعاب وشغاف قلوبنا منذ عصور عديدة والتي أوقدت فيها حب ووجد الأبدية والخلود، تركت مكانها بمرور الزمن إلى مجرد رفع شعارات شكلية جامدة والى تصوفية متخدرة خالية من الروح.. ولم يكن دور هذه الأفكار المنحوسة -التي حسبت شراراتها الضئيلة الشبيهة بشرارات اليراع نداً ومساوية لشمس الوحي- منذ ذلك التاريخ حتى اليوم إلاّ نفث الضباب والدخان في طريقنا المضيء لتعكير دنيا إنساننا وزيادة ظلامها.

\* \* \*

بعد كل هذا فإننا نستطيع وصف رجل الحقيقة هكذا:

هو رجل يستطيع مجابهة ومقاومة كل الدواهي ببدنه وبأعصابه الفولاذية. أما فكره وعقله فقد مزج في بوتقة واحدة معارف ومفاهيم عصره بالحقيقة الأزلية وصهرهما معاً، أي هو مثل عالم كيميائي ينشئ في كل آن تركيبة جديدة. أما ملكاته الروحية والقلبية فهي بنفس نكهة القابليات والملكات التي ساحت من أمثال مولانا جلال الدين الرومي ويونس أمره لل إلى بوتقة واحدة وانصهرت فيها ونضجت.

أي هو في النهاية قلب ناضج عارف، بينما يرى نفسه إنساناً وفرداً عادياً يين الناس. فإنه يستطيع أن ينسى بل يضحي بلذاته وحظوظه من أجل خير وسعادة الآخرين.

ا جلال الدين الرومي: ( ١٩٠٧ - ١٩٧٣) من أعظم شعراء التصوف. درس على أيه بهاء الدين. رحل إلى بلاد عديدة. التقى في مدينة " قونية " بأستاذه ومرشده " شعس الدين العريزي" فكان له تأثير عليه، من أهم أثارهديوانه "عبوان شعس تبريزي"، وديوانه الكبير "المتنوي" وكتابه المشهور "فيه ما فه ". وهو مؤسس الطريقة الولوية. (المترجم) لا يونس أمره: ( ١٩٣٨ - ١٩٣٨): من أشهر شعراء التصوف في الأناضول. عاش في عهد سقوط الدولة السلجوية في الأناضول نتيجة غارات المغول، وفي عهد زادت فيها الهجرة من ايران وخراسان إلى الأناضول هربا من المغول، درس العلوم القلسفية وتعلم العربية والفارسية. خدم في تكية "طابيوك أمره" ثم ساح في الأناضول. لا يعرف أين تولي؟ لأن هناك عدة أضرحة تنسب إليه في الأناضول. له مؤلفات "رسالة النصيحة" و"الديوان". أضعاره رقيقة ومؤثرة، وأسلوبه واضح لا تعقيد فيه. (المترجم)

# رجل الدعوة

رجل الدعوة رجل ارتبط قلبه بدعوته ارتباطاً لا يتردد معه السباحة في بحور من الدم والصديد من أجلها. وهو ناضج إلى درجة أنه عندما يصل إلى هدفه يسلم كل شيء إلى صاحبه.

هو مؤدب غاية الأدب تجاه خالقه... كل نفس يتنفسه في سبيل الدعوة ذكر وتسبيح، وكل فرد من أفراد الدعوة مبجل وعزيز عنده، يشكرهم على كل خدمة ناجحة يقدمونها للدعوة ولكن دون إفراط. لأنه يؤمن بإرادة ربه... أي هو رجل متوازن.

عندما تكون هناك خدمة لا يتقدم أحد نحوها يرى نفسه مسؤولا عنها قبل الجميع. هو منصف ويحترم كل من يعين الحق وينصره ويعمل في سبيله. عندما تنهدم مؤسساته وخططه، وتتمزق وحدة جماعته وتتفتت قوتها لا يفقد إيمائه ولا أمله وتفاؤله بل يحاول التحليق من جديد. وعندما ينجح في التحليق ويصل إلى الذرى لا ينسى التواضع والمساعة.

هو شخص واقعي وصاحب بصيرة يعرف منذ البداية أن هذا الطريق وعر وشاق، ولكنه صاحب عزيمة وإيمان يرى معه أن طريقه لو ملتت بحفر من حفر جهنم فإنه يستطيع قطعها. هو عاشق متوله يجب دعوته التي وضع روحه في كفه من أجلها... وفي لها وفاء يضحي بسببه في سبيلها بروحه وبكل ما يملك دون أن يخطر على باله أبداً أنه قام بأي تضحية.

## لا شكوى... بل صبر وتحمل

عندما كان الظلام لا يزال سائداً، كنت أنت من أسمع صوت الحق ورسالته.. الأرض والسماء تعرفان هذا حتى وإن أنكره المنكرون وجحده الجاحدون.. ولكن إياك والشكوى وأنت تنظر إلى هؤلاء الجاحدين.. لأن الحق تعالى يعرف الخدمة التي تقدمها، لذا فلا يهم إن عرف الناس ذلك أو لم يعرفوا.

\* \* \*

لقد قمت بما أملته عليك فطرتك السليمة وسجيتك... وأصبحت ما حواليك حديقة زهور وزنابق... إذن فلم الشكوى من وجود ثلاث أو أربع أشواك بجانب كل هذه الورود والزهور؟ ولاسيما إن كان وجود هذه الأشواك نتيجة نقص عند التنشئة والإعداد.

\* \* \*

أليس من قصر النظر ومن الخطأ لقلب متعلق بالحق وعاشق له انتظار مكافأة الحدمات الأخروية في الدنيا؟ أليست الدنيا وبكل ما فيها فانية؟ أليست الآخرة بكل جمالها وروعتها التي ينذهل أمامها العقل باقية وخالدة؟ إذن تعال ودع عنك طلب المكافأة لحدماتك وجهودك من أجل الحق... فما وراء هذا العالم وما وراء الوراء يعادل ألف دنيا.

\* \* \*

عليك ألاّ تعتمد على إطراء الناس ومحبتهم لك، حتى وإن كانوا محقين،

ولا تحسب ذلك علامة من علامات العظمة. وإياك إياك النظر إلى الآخرين وكانهم أقل منك، فهذا قصر نظر شنيع. ذلك لأن القيمة والكرامة لدى الحق تعالى هي حسب درجة صفاء الروح وسمو القلب، وما أفحش خطأ من يجعل مقايس الجسم معياراً للتقييم.

\* \* \*

مع أن احترام الكبار صحيح من ناحية المبدأ، ولكن عليك ألا تطلب ذلك. وفي مقابل عدم وجود أي سوء أو ضرر عندما يأتي هذا الاحترام لك من الآخرين دون طلب أو انتظار. ولكن إن أردته ورغبت فيه وطلبته أصبح هذا المطلوب محبوباً لا يمكن الوصول إليه، ويغرق الطالب له والمتلهف عليه في لجة من البؤس والألم.

\* \* \*

إياك أن تعتمد على ظن الشعب أنك شخص عظيم أو كبير. فهذا التوجه وحسن الظن بك قد يكون انعكاساً لحسن الظن بك في عالم الغيب ولا ضرر منه، ولكنه لا يعد أمراً مرغوباً فيه، أو شيئاً تحرص عليه، فهو إن أسعد الإنسان لحظة أبكاه ساعات. لذا فلا تدع المديح يأسر قلبك... فهذه أمور عارضة تقبل ثم تزول.

\* \* \*

هل فكرت أنه كلما توسعت دعوتك امتحنت لا بأعدائك فقط بل حتى بالمحيطين بك من الأصدقاء؟ تأمل وفكر... وكن منصفاً وذا مروءة لأصدقائك الذين يستعملهم الحق تعالى كعناصر امتحان لك. عندما تقوم بواجبك في أداء الحدمات لأمتك إيّاك أن تذكر أي معروف أسديته لأي شخص يعمل تحت إمرتك... لا تفعل ذلك وإلا أزعجت جميع من حواليك، ولا تنس أن ما فعلته وأديته ليس سوى وظيفة على عاتقك ولست سوى موظف في هذا الأمر.

\* \* \*

. إن لم تزدد إخلاصاً كلما قرأت كتاباً، أو حللت وقدمت أفكاراً جديدة، أو جاهدت في سبيل الله تعالى، وإن لم تُفنَ في بوتقة الإخلاص بحيث يستوي لديك ما تتعرض له من نقمة أو نعمة... إن لم تكن كذلك فاعلم أنك تضطرب بين براثن ومخالب نفسك الأمارة... اعلم هذا وارتجف خوفاً وخشية.

\* \* \*

إياك إياك إلى ان تحدثني عن عظم الحدمات التي قدمتها والتضحيات التي الديتها. ولكن قل لي أتستطيع إحالة جميع خدماتك إلى جهود أصدقائك وتعرف أنها فضل من أفضال الله تعالى ولطف منه؟ وهل تستطيع أن تكون عند بذل الجهود في الصف الأول وعند قطف النتائج في الصف الأخير؟ حدثني عن هذا... حدثني عن هذا لكي تتفتح الأزهار في قلبي.

\* \* \*

لا تحرك نوازع نفسك وغرورها بحجة علمك أو عزة نفسك أو كرامتها، وإلا أفرحت أعداءك وأحزنت أضدقاءك. فإن كانت لك مزايا فدعها تتحرج سنابلها في العالم الآخر، ولتكن بطولات حياتك أناشيد أبدية تنشدها الملائكة.

#### التذبذب والثبات

كما أن العثور على الحقيقة وعشقها مهم، فإن التمسك بها والوفاء لها والثبات عليها مهم بالدرجة نفسها. إن من وصل بروحه إلى نور الحقيقة من الصعب عليه تغيير وجهته وطريقه. أما الذين يغيرون محاريبهم صباح مساء فهم إما أشخاص بؤساء لم يصلوا إلى الحقيقة، أو حمقى لم يدركوا قيمة الحقيقة حق الإدراك.

\* \* \*

المحظوظون الذين جعلوا قلوبهم شواطئ لبحر الحقيقة لا يعرفون الارتواء منها، فتراهم كلما ضربت موجات الحقيقة شواطئ قلوبهم يقولون بكل شوق ورغبة "هل من مزيد؟" عند هؤلاء انتهى البحث عن الطريق... لقد عثروا على محرابهم واستقرت أرواحهم.

أما المتذبذبون فهم إما من قصيري النظر الذين لا يعرفون أسلوب البحث، أو من عديمي الإدراك ممن لا يميزون الفرق بين البحث وبين الظفر بما يبحث عنه واكتشافه. فالذي يبحث هو الذي سيجد ويظفر. أما القاعدون في أماكنهم الذين يحسبون أنهم عثروا على بغيتهم... هؤلاء سيبقون في أماكنهم وسيدورون حول أنفسهم طوال حياتهم.

\* \* \*

الذين يحافظون على مواضعهم ولا يتخلون عنها يعلمون أن هذه المحافظة أول شرط للتغلب على الأعداء والوصول إلى الهدف المرسوم. أما الذين يتركون مواضعهم في الجبهة فليعلموا أنهم دخلوا في دائرة الخسران منذ أن فارقوا مواضعهم وابتعدوا عنها.

\* \* \*

كل فار من الجبهة سيكون مُداناً أمام ضميره أولا ثم أمام التأريخ وأمام الأجيال القادمة... مُداناً من قبل نفسه لأنه يكون قد نال صفعة لسيره ضد هدفه. والثبات في الموضع والمحافظة على الجبهة يعد رمزاً للشجاعة في كل دعوة كبرى. أما عبيد النفس الذين يدورون مع الريح أينما دارت فلا يمكن أن يفهموا هذا، وهم لا يريدون أصلاً فهمه. أما الإنسان الحقيقي فما أن يدك الحقيقة ويفهمها حتى يستجيل على المنافع والمصالح تقييد رجليه، ويستحيل على الحوف أن يقطع طريقه ويمنع سيره، ولا تستطيع الشهوات إغراءه وربطه بالدنيا... يعجزون عن هذا لأنه يتخطاهم جميعاً وكأنه طائر أف د جناحيه وطار.

\* \* \*

إن المذبذين يغيرون آراءهم ومواضعهم دون توقف عند أداء الخدمة الإيمانية، لذا تراهم لا يهزون ثقة الآخرين بهم وحدهم، بل حتى ثقة أصدقائهم وإخوانهم في الدعوة. فكما تتقلقل وتفسد المسيرة المتنظمة لجماعة أو لفصيل بخروج أحدهم من وسطه وتفسد المسيرة المتناغمة، ويظهر الاضطراب فيها، كذلك فإن خروج بعض الأعضاء من جماعة متساندة

ومتناغمة فكرية يؤدي بأصدقائهم إلى الإحباط والتشاؤم، ويغرق أعداءهم في الغبطة والسرور.

\* \* \*

الذين يسقطون في درك التردد وعدم الاستقرار، وينقضون العهد الذي قطعوه على أنفسهم بين فينة وأخرى، سيأتي يوم يفقدون الثقة بأنفسهم، ويدخلون شيئاً فشيئاً تحت تأثير الآخرين. وبمضى الوقت يفقد هؤلاء المشلولون روحيا شخصياتهم تماماً، لذا يصبحون عناصر ضارة لأنفسهم وللمجتمع الذي يعيشون فيه.

\* \* \*

هؤلاء الذين إنسحقوا أمام حسابات تافهة من حسابات المنصب أو الشهرة أو المقام أو الشهوة... ماذا سيقول هؤلاء وكيف يتصرفون عندما تحيط المنافع بأفق الدعوة مثل قوس قزح، وتقبل الدنيا عليها؟ وكيف سيتصرفون في الأيام التي يحيط فيها الخوف والإرهاب والفتن بالدعوة؟

\* \* \*

إن تاريخ البشرية حافل بقصص آلاف الأبطال الذين استولوا على القلاع والحصون والمدن بكفاحهم وعرقهم ودمائهم، ثم كيف خسروا هذه القلاع والمدن إلى الأبد نتيجة خيانة شنيعة لأحد الخونة... هذه الحوادث والأمثلة من الكثرة بحيث يمكن تأليف مجلد كامل لكل أمة.

آه... آه أيتها الشهرة القاتلة، وأيتها الشهوة الكافرة وأيها الطمع الخالي من الشرف! كم من روح مر من دياركم فذبل من الزيارة الأولى!! وكم من قلب سقط في دياركم مثل أوراق الخريف الصفراء!! وكم من قامة سامقة سمعت ضحكاتكم المغرية فتركت المعبد وأصبحت من رواد الحانات!! أجل كم من شجاع جاء إليكم فتحول إلى جبان رعديد، وكم من رجل تحول إلى عنث وخصى وكم من شاب شاب من القرب منكم ثم ارتحل.

## أيها السائح

الإنسان سائح، والكون معرض للمشاهد الملونة، ومكتبة زاخرة مطروحة لنظره وتأمله وسياحته. وهذا السائح أرسل إلى هذا العالم لكي يقرأ هذه الكتب ويزيد من معرفته. هذه السياحة الممتعة لا تتيسر للإنسان إلا مرة واحدة. وهذه السياحة الوحيدة تكفي بالنسبة لصاحب العقل الرشيد والقلب اليقظان لإنشاء جنات كجنات عدن وكجنات إرم ذات العماد، أما بالنسبة للذين يعيشون مغمضي العيون فلا تكون سوى لحظة عابرة تأتي ثم تعضى بسرعة.

\* \* \*

الذين يتأملون قوانين الطبيعة وقوانين الحياة بعمق ويعرفون قيمتها يرون في الوان الزهور وفي حركة الأغصان وفي هدير الرعود وفي زفزقة الطيور جمالاً لا يمكن وصفه، ويرون في كل صوت تقديساً وتسبيحاً لصاحب القدرة اللانهائية. ويرون في الضوء والحرارة والجاذبية والعلاقات الكيميائية وفي الفوانين التي تحكم الأحياء وتسوقهم آثار تجليات إلهية.

\* \* \*

كلما انسلخ الروح من هذا العالم المادي المليء بالضوضاء وانغمر في أعماق "عالم الوحدانية" كلما شاهد التجليات الإلهية المشرقة بشكل أوضح، فكاد أن يغيب عن وعيه.

هؤلاء الذين سموا إلى الوصال الإلهي مثل هذا السمو وتركوا أنفسهم بين أمواج المد والجزر للوجد الإلهي واستغرقوا فيه، يرون في المناظر الصامتة للسهول الوحيدة الممتدة على مد البصر، وفي الحياة الزاخرة في أعماق المحيطات، وفي الوقفة الوقورة للجبال الشاهقة التي تناطح السحاب، وفي ظلام المساء الذي يلعب على السفوح الحضراء، وفي الروائح العطرة المسكرة للزهور الساحرة المنتشرة في الحدائق، وفي منظر قطرات الندى وهي تبتسم فوق الزهور الصغيرة وتهتز مع النسيم فتسحر الألباب وتشرح القلوب... يرون في هذه المناظر تجليات وانعكاسات من جماله هو.

ماذا يضرنا إن لم نحط به علماً؟! كل صوت إشارة ورسالة منه. يقول الأديب والحكيم الألماني "جوته":

"إننا نحدس وجود الله في قلوبنا وفي الطبيعة، فما أهمية إن عجزنا عن معرفة ماهيته؟ أجل! فماذا نعرف حول الماهية الإلهية؟ حدسنا حول الله عاجز وعدود ولا يغني شيئاً. وحتى لو ذكرناه بمئات من أسمائه وصفاته فإننا سنبقى دون الحقيقة بكثير. فالوجود المطلق للألوهية لا يتجلى في الإنسان فقط، بل في كل صغيرة وكبيرة وفي كل حادثة دقيقها وخطيرها وفي الظواهر المتصفة بالقوة والغنى للطبيعة. فهل من الممكن أن تكون الأوصاف البشرية كافية للإحاطة بمثل هذا الذات الأكمل؟" هذا ما يقوله "جوته"، وهكذا

يحول الأنظار نحو الذات الإلهية المعلومة والمجهولة معاً، والمتجلية بآثارها في العالم وفي الكون.

\* \* \*

غن خرجنا إلى سياحة دائمة لا تنتهي نحو ذلك الذات الأقدس الذي ستر ذاته عن العيون وتجلى بآثاره... هدفنا أن نكون دائماً في الطريق الموصل إليه، وندخل من الأبواب المتفتحة عليه... نحن في رحلة أبدية نحوه... فما دام هذا العالم موجوداً فرحالنا مشدودة دوماً إليه وقلوبنا تتغنى بحبه... كيف لا ولم نأت إلى هذا العالم إلا لكي نعرفه! ولا نعرف وظيفة أعظم وأجلٌ من هذه الوظيفة... نحن جميعاً ظل من ظلال وجوده... أما هو فمصدر ومنبع ومرجع كل شيء.

\* \* \*

هو الذي فجر المياه من الأرض، وأسال العيون والينابيع بكرمه... هو الذي ألبس الشمس تاجاً من الضوء والحرارة، وزين الأرض بآلاف من الورود والزهور وألبسها آلافاً من الحلل... السماوات والأرض والبحار الواسعة منه... السحب والغيوم تنظر إليه بعين البحار، والبحار تسبح له بلسان الغيوم. هو الذي ملاً بطن الأرض بآلاف من التحولات والعمليات، وصبغ المرجان باللون القاني... الشموس عبيد على بابه، والعوالم واقفة أمامه مثل أسرى كبلت أقدامها وأرجلها بالسلاسل.

\* \* \*

ياخالقي العظيم! كل ما في العالم من ملك وسلطنة تحني هاماتها في ظل

رايتك... وكل السلاطين عبيد عندك... كل شيء يهرع نحوك ليلتمس منك الوجود، أما أنت فموجود بذاتك دون حاجة لأحد... الموجودات الوقتية تدخل عالم الوجود وتأخذ أشكالها ثم تنطفئ وترحل. أما أنت فبريء من كل هذا ومستغن عن كل شيء. أنت واحد أحد، لا شبيه لك ولا مثيل ولا تحتاج إلى أحد. الوجود بأجمعه يطلب المدد من وجودك الأحد الصمد. أحديتك واحة وجنة للظامئين في الصحارى، وماء كوثر لهم. الأرض باقية بقدرتك، والسماء منتظمة بقدرتك وإرادتك. ولولا أن الكون كله مستند إليك لتناثرت النجوم تناثر حبات المسبحة في أرجاء الكون.

\* \* \*

سعدنا جميعاً بك... وجدنا طعم السعادة بمعرفتك... كل سعادة لا تشير إليك فنحن برآء منها، ونلعن مثل تلك السعادة... أجل سننسى كل شيء لا يتحدث عنك ونقطع علاقتنا معه.

\* \* \*

اللهم يا ذا الرحمة التي لاتُحدا نحن عبيد عند بابك! لم نسجد لأحد غيرك، ولم نكن عبداً لأحد سواك، وسنظل هكذا في الدنيا وفي الآخرة. لم نشتك لأحد غيرك، فإن فعلنا ذلك دون قصد فاقبل توبتنا من ذلك، واقبل رجوعنا إلى بابك وساحتك، واملأ أقداح هؤلاء الملازمين لبابك لترتسم البسمة على هذه الشفاه التي نسيت شفاهها البسمة منذ عصور.

\* \* \*

يا أمل المخزونين والمكرويين ويا مصدر سعادتهم! يا صاحب الغرباء! يا شفاء القانطين واليائسين! افتح ستاراً لعبيدك الحيارى، وأطفئ ظمأهم وكن دواءً لدائهم! كم كنا نود لو نستطيع شرح لوحات الجمال التي وهبتها للعالم، وانعكاسات ألوان الجمال هذه في قلوبنا للآخرين. ولكن إن قصرنا في هذا... وإن عجزت كلماتنا وبلاغتنا عن هذا فاغفر لنا واصفح عنا وتب علينا يا تواب...

### الحرص على المنصب

إلى جانب وجود بذور خير لكثير من الأمور في الإنسان وفطرته توجد بذور شر كذلك عنده من أجل تحقيق مصالح عديدة.

فمثلاً إلى جانب حصال الإخلاص والتضحية والوفاء والاستغناء وغيرها من الحصال الحميدة في الإنسان، نرى بجانبها في الأغلب حب المنصب وحب الحاه والشهرة وغيرها من الحصال السيئة التي تميت القلب وتشل الروح. لذا فعندما نؤسس علاقاتنا مع الناس يجب أخذ وجود هذه الجوانب والحصال بنظر الاعتبار لكي لا تصاب بخيبة الأمل.

\* \* \*

يكاد لا يخلو أحد من حب المنصب والشهرة، وذلك بدرجات متفاوتة. فإن لم يتم إشباع هذه الرغبات عن طريق مشروع لدى الذين لا يستطيعون إنقاذ أنفسهم من هذه الأحاسيس والمشاعر أصبح من المحتمل انقلابهم إلى أشخاص ضارين لأنفسهم وللمجتمع الذي يعيشون فيه. ويشبه هذا القيام بمحاولة منع جسم مشبع بسائل من طرح هذا السائل خارجاً. مثل هذه المحاولة ستؤدي إلى توتر نفسي وضرر. فإن لم يتم إشباع هذه الرغبة المضطربة في مثل هذه القلوب المضطربة وغير الناضجة والمغلوبة أمام أمرها بطريقة مناسبة لم يكن هناك مفر من وقوع أضرار في مجال الدعوة.

كل حركة تصدر من هذه القلوب الفجة وغير الناضجة وكل فعالية

تكون غايتها إشباع هذه الرغبة النفسية. ومع أن هذا الأمر يُفسد الروح ويجرحه إلا أنه قد يؤدي أحياناً إلى درء بعض المفاسد وبعض الشرور في نهاية المطاف. لذا يعد أحياناً "أهون الشرين" بل قد يعد خيراً بطريق غير مباشر. فالذي وهب حنجرة قوية وصوتاً جميلاً فلم يقم باستغلال هذه الهبة في أغان فاجرة تدعو إلى الفحش وتحرض عليه، بل قام بترتيل آيات الله أو أنشد مدائح للرسول وأشبع رغبته عن هذا الطريق يكون أقل ضرراً، بل ربما كان عمله هذا خيراً محضاً بالنسبة للبعض.

\* \* \*

الصدق والإخلاص هما روح كل عمل منفذ ومنجز، وهما أيضا صفة لمؤدي ذلك العمل. وكل عمل لكي يحوز على رضا الخالق وقبوله يجب أن يتم بصدق قلبي ودون انتظار أي مقابل، وألا يدخل ذلك القلب أي نية سوى نية نيل رضا الله تعالى. ولكن نجاح كل فرد في هذا الخصوص وبهذا المستوى ليس هيناً. لذا يقيم هؤلاء بالكفة الراجحة عنده في الخير أو الشر. أجل فهناك أمور تغلب فيها ناحية المظاهر إلا أنه لا يمكن الادعاء بأنها ضارة بمبادئنا وأفكارنا وبالناس ضرراً أكيداً.

قد يخلط هؤلاء رغباتهم الشخصية في الأعمال والحدمات التي يقومون بها، وقد لا يفكرون في رضا الحالق في كل حين، وقد لا يتنون ندماً أمام أخطائهم، ولا يعرفون مثل هذا الندم. إلا أنه لا يمكن القول أبداً أنهم في عقيدتهم وفي اتجاه سلوكهم ليسوا بجانب الحق تعالى. ومع كل هذا إن قام كل فرد من الأفراد في جماعة تؤدي خدمات الإيمان بمحاولة تشيل الجماعة في الساحة التي يعمل فيها بشكل مستقل، فسد نظام الجماعة وانقلب كل شيء رأساً على عقب، لأن الآخرين سيحاولون تقليده في رغبة الظهور والشهرة وهكذا يعم الفوضى، إذ ينفتح الباب أمام الحركات الفردية بسبب الأنانيات الشخصية، ويختلط الحابل بالنابل وتزول السيطرة المركزية وتنهدم شاماً.

\* \* \*

إن قام أصحاب القابليات الكبيرة وأصحاب الكفاءات والحركة بطلب حصة الأسد حسب قابلياتهم وكفاءاتهم الشخصية في الحكومة أو في أي مؤسسة، أصاب الشلل تلك الحكومة ودالت تلك الدولة، وتحولت تلك المؤسسة إلى مخلوق غريب ذي مئة فم. فالحكومة تبقى قائمة ما دامت قواعد الأوامر والطاعة سارية وسالمة وموجودة كوجودها في الجندية والعسكر. وادعاء العكس إنكار صريح للمبادئ وللعناصر التي أمنت بقاءنا منذ مئات الأعوام وعدم رؤية لها.

\* \* \*

يا ليت القلوب قنعت بما وهبها الله تعالى وبحثت دائماً عما يرضيه. ولكن الظاهر أن بعض القلوب الأنانية التي قنعت بالضوء الخافت للمصباح الذي يحملونه في أيديهم وأدارت ظهرها لضوء الشمس سوف لن تهتدي إلى الطريق الصحيح حتى تشفى من قصر نظرها.

### دوامة الأنانية

إن أمانة الأنانية المنعمة على الإنسان هدية مقدسة معطاة له لكي يبحث عن الحقيقة الكبرى ويجدها... هدية يجب ضربها بالأرض وكسرها حالما تنتهى وظيفتها، وإلا كبرت وتضخمت وانقلبت إلى عفريت يبلع صاحبه.

يدرك الفرد بها خالقه جل وعلا، ويدرك قدرته وعلمه وإرادته اللامحدودة، وكونه بريئا من كل نقص، ثم يقوم بإذابتها في لهب معرفة الله وحب الله الملتهب في صدره، فلا ينظر ويرى إلا بالله... يفكر به ويصل به إلى المعرفة... بل ويتنفس به.

\* \* \*

البقاء أنانياً ليس إلا تعبيراً عن رؤية الحق دون إدراكه وفهمه، وعدم قطع أي مسافة في طريق اللانهاية، بل البقاء في المكان نفسه معصوب العينين. والذين يفكرون دائماً وأبداً في نطاق الأنانية، ويقومون ويجلسون بها، ويبحثون ما يبحثون عنه في إطارها لن يتقدموا خطوة واحدة إلى الأمام وإن مشوا سنوات وسنوات وقطعوا الفيافي والقفار.

\* \* \*

الأعمال المنفذة حتى وإن كانت أشق الأعمال وأكثرها إرهاقاً إن عملت من أجل الأنانية لم تعد فضيلة على الإطلاق، ولم تحز على القبول الإلهي. والذين يعجزون عن تجاوز أنفسهم، ولم يعزقوا أنانيتهم والمحرومون من البصيرة... حبطت أعمال هؤلاء... وحرموا من كل شيء، حتى أن كل أعمالهم وتضحياتهم تذهب هباء منثورا.

\* \* \*

لما كانت الأنانية صفة شيطانية، فإن مصير المتحدعين بها هو مصير الشيطان نفسه دون شك. بل إن دفاع الشيطان ومعذرته لم تكن إلا نغمة انانية. فالنبي آدم الليكان عندما هفا هفوة، أطلق دموع الندم والتوبة ورجع إلى الله واستغفره، بينما نرى في كل كلمة من كلمات اعتذار إبليس عناداً وغروراً وعدم احترام وعدم توقير.

\* \* \*

قد تنشأ الأنانية من العلم، أو من الثروة والسلطة، أو تنبع من الذكاء، أو تتضخم بالجمال... وهناك أنواع أخرى. ولما كان الإنسان لا دخل له في إنجاد هذه الصفات، لذا فأي ادعاء أو دعوى تكون وسيلة لغصب حق صاحب الملك الحقيقي وجلب لسخطه، وتؤدي في النهاية إلى هلاك أرواح هؤلاء المغرورين.

\* \* \*

عندما تنضم الأنانية الفردية والشخصية إلى أنانية جماعة نراها تتضخم وتأخذ شكلاً عدوانياً. وتبدأ هذه الأنانية المتوحشة بتحويل كل شيء --حتى الأمور الخيرة- إلى غيوم سوداء تقوم بإمطار القنابل والرصاص حواليها.

أجل! فالعلم يكون في يد هؤلاء ضياء كاذباً ووسيلة للثروة والغرور والمظاهر، والقلب جحراً للأفاعي والحيات، والجمال فتنة للآخرين وضرراً، والذكاء وسيلة للضحك على الذقون.

\* \* \*

الفلسفة كانت ولا تزال نعثل الأنانية، والنبوة نعثل الحق والتواضع. طريق الفلسفة حافل بالشكوى والشبه والحداع والشدة والغضب، وصدامات عنيفة كصدامات جبال الثلج وتفتتها، بينما نجد النور في طريق النبوة وانشراح القلوب ونجدة الملهوف والتساند والتعاون.

\* \* \*

الرغبة في عرض النفس للآخرين والتحدث على الدوام عنها ناتجة عن عقدة الشعور بالنقص. ويستمر هذا الوضع عند هؤلاء حتى تلقيهم دروساً جيدة في تربية النفس والروح يصلون بها إلى فداء وجودهم لصاحب الملك الحق. كل أمر من أمورهم تفوح منه رائحة الأنانية وحب المظاهر. وكل مظهر من مظاهر تواضعهم إما خداع ورياء، أو محاولة لكسب الآخرين... سحقاً والف سحق للأنانين أعداء الحقال.

### التواضع

الذين يلصقون خدودهم بالأرض هم أصحاب المراتب العليا عند الحق تعالى وعند الناس كذلك. أما الذين يشمخون بأنوفهم ويستعلون على الناس ويحتقرونهم فلا يجدون سوى البغض من الناس والعذاب من الله تعالى.

\* \* \*

الذين يفتتنون بأنفسهم ويعجبون بها ويعظمونها يبرهنون على نقصان عقولهم وفجاجة أرواحهم. والإنسان العاقل والناضج روحياً يعلم أن كل مزية من مزاياه هبة من الله تعالى. لذا تراه في شكر دائم وفي خضوع وخشوع أمامه.

\* \* \*

التواضع بجلب تقدير الخالق ورضاه حتى وإن جلب استهانة الناس أو تحقيرهم، لذا فهو يشرح القلب. أجل! فالشخص المتواضع يكون قد دخل – بإحساسه برضا الله– في درع حصين، وقلعة منيعة وإن استهان به الناس واستخفوا به.

\* \* \*

التواضع علامة على نضج وعلى فضيلة الشخص. والكبرياء علامة نقصه وانخفاض مستواه. أكمل الأشخاص هم الذين يتعارفون مع الناس ويمتزجون ويؤسسون علاقات المودة معهم. وأنقص الأشخاص هم الذين يكرهون التواجد مع الناس ويستنكفون من ذلك، لأن ذلك لا يتلائم مع غرورهم وكبريائهم.

الذين يعيشون في مجتمع لا يعرف قدرهم وقيمتهم، سرعان ما يعلون نحو المعالي بسبب سجية التواضع عندهم. أما المبتلون بعقدة الكبرياء فسرعان ما يكشفهم المجتمع فيتحولون بمرور الزمن إلى عنصر غريب ومنفور في محيطهم.

إن ارتفاع أي شخص إلى مرتبة الإنسان لا يكون إلا بتواضعه. ولا يظهر هذا التواضع ولا يتوضح إلا عندما لا يستطيع المنصب والجاه والشهرة والعلم (وهي الأمور التي يقدرها العوام) على تغييره. فإن استطاع أحد هذه الأمور تغيير سلوكه أو تفكيره عند ذلك لا يمكن الحديث عن أي تواضع، ولا عن ارتفاعه إلى المستوى اللائق بالإنسان.

يكاد يكون التواضع مفتاحاً لجميع السجايا الحميدة. والذي يملك هذه السجية يستطيع امتلاك السجايا الحميدة الأخرى. ومن يحرم منها يحرم حلى الأكثر – من السجايا الحميدة الأخرى. فبينما استطاع النبي آدم الطّينة بتواضعه أن يسترجع كل ما فقده من نفائس تتجاوز قيمتها العالم المادي، أصبح الشيطان الذي تورط في الذنب معه ضحية لغروره وكبريائه.

لم يسمُ في التكايا والزوايا سوى من وضع خديه على التراب. ولم يستفد في المدارس الدينية والمدارس الاعتيادية سوى المتواضعين خلقاً، وكانوا هم الذين أفادوا المجتمع. أما الذين شمخوا بأنوفهم، وخالفوا أصول وآداب الزوايا والتكايا، ولم يسمح لهم غرورهم بالجلوس وتلقي العلوم من حلقة تدريس عالم فقد ذهبوا وضاعوا.

\* \* \*

لما كان الكبرياء من صفات الألوهية، فإن مدعي الكبرياء من المغرورين تعرضوا على الدوام للغضب الإلهي وأهلكوا بيد قدرته. أما الذين عرفوا حدودهم فتواضعوا فقد سموا ووصلوا وسعدوا بالقرب الإلهي.

#### الإنسانية

على الإنسان أن يجعل من نفسه ميزاناً يزن به كل شيء في سلوكه تجاه الآخرين. فما يريده لنفسه عليه أن يريده للآخرين. وعليه ألا ينسى أنه عندما يكره تصرفاً معيناً تجاهه فإن الآخرين أيضاً يكرهونه، فيتخلص بذلك من جميع التصرفات الخاطئة من جهة، ويسلم من إيذاء الآخرين وجرح قلوبهم.

\* \* \*

أنت ترى أن الإحسان المسدى إليك يلين قلبك ويزيد من محبتك وتقديرك لصاحب الإحسان، إذن تكون قد اهتديت إلى الطريق الذي يوصل الآخرين إلى محبتك وتقديرك.

أحسن إلى الأناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان إذن فالإحسان أفضل طريق للوصول إلى قلوب من ترجو منهم خيراً أو تخشى من جانبهم شراً.

\* \* \*

لا يظهر كمال الإنسان ونضوجه إلا عندما لا ينحرف عن طريق الحق حتى بالنسبة للأشخاص الذين أساءوا إليه، بل لا يتردد في إسداء الخير إليهم. أجل! على الإنسان ألا ينحرف عن الإنصاف وعن المروءة حتى تجاه من رأى منه الإساءة والشر. ذلك لأن القيام بالإساءة تصرف حيواني، ومقابلة الإساءة بالإساءة نقص خطير في الإنسان. أما مقابلة الإساءة بالإحسان، ومقابلة الشر بالخير فعلامة من علامات السمو والشهامة.

\* \* \*

ليست هناك حدود في إسداء المعروف إلى الآخرين، فالإنسان الشهم قد يضحي حتى بروحه من أجل الآخرين. ولكن هناك شرط واحد لكي تكون مثل هذه التضحية علامة فضيلة، وهو أن تكون هذه التضحية بصدق وإخلاص وصفاء نية، وبعيدة عن التعصب العرقي والقبلي.

\* \* \*

إن إنسانية أي شخص ومروءته وشهامته تكون واردة بدرجة قربه من أصدقائه وأحبائه وبدرجة استمرارية هذا القرب. لذا فالحديث عن الشهامة دون إظهار هذا القرب منهم يبقى مجرد ادعاء فقط.

أما إسداء المعروف اليهم مقابل معروفهم وجعل ذلك شرطاً، أو القيام أحياناً بعقابهم بقطع هذا المعروف عنهم، فتصرف يدل على عدم نضج الروح والعجز عن إدراك الحقيقة أو الوصول إليها.

\* \* \*

من أفضل أنواع المعروف التي يمكن للإنسان عملها تجاه الآخرين هو التعامي عن رؤية التصرفات غير اللائقة الصادرة منهم وتجاهلها وتناسي تقصيراتهم. أما البحث عن أخطاء الآخرين وتقصيراتهم وعيوبهم فشيء خارج عن نطاق الأدب. أما إشاعة هذه العيوب والتحدث عنها هنا وهناك

فنقيصة لا يمكن الصفح عنها. أما ذكر هذه العيوب وتعدادها لأصحابها فضربة قاصمة للإخاء وللمودة التي تربط بين الأفراد، لأن الأنانية التي تثار عنده ستمنع تأسيس المودة مرة أخرى.

\* \* \*

والإنسان الناضج والكامل هو الشخص الذي يعد أكبر معروف يسديه للآخرين شيئاً ضئيلاً، وأصغر معروف يُسدى إليه شيئاً كبيراً. مثل هذا الشخص يكون قد سما إلى الخلق الإلهي ووصل إلى الاطمئنان القلبي. مثل هذا الشخص لا يمن بإحسانه ومعروفه أبداً، ولا يشكو من الإهمال وعدم الاهتمام الذي قد يتعرص له.

### الصداقة والإخاء

من يكرم أصدقاءه وإخوانه ويعزهم يربح من يدافع عنه ضد أعدائه ويذود عنه.

\* \* \*

حاجة الإنسان إلى أصدقاء مخلصين لا تقل أهمية عن حاجاته الضرورية الأخرى. ومن وصل إلى الأمن والطمأنينة من ناحية أصدقائه وأحبائه يكون قد وصل إلى الطمأنينة في كثير من النواحي.

\* \* \*

الإنسان العاقل هو الإنسان الذي عندما تسوء علاقاته مع محيطه، يسعى بسرعة إلى إزالة خلافاته ويجدد صداقاته ويؤسسها مرة أخرى. والشخص الأعقل هو الذي لا يقع أبداً في سوء تفاهم أو خلاف أو قطيعة مع أصدقائه.

\* \* \*

إن استمرار العلاقة بين الأصدقاء واستمرار المحبة والتآلف بينهم -ضمن نطاق الشرع- مرتبط بمدى الفهم والإيثار الذي يبدونه فيما بينهم. والذين لا يملكون نحو الآخرين مبدأ التضحية في أفكارهم وفي سلوكهم وتصرفاتهم سرعان ما تنطفئ الصداقة بينهم وتزول.

\* \* \*

ومصداقية الصداقة الموجودة عند أحدهم نحو أصدقائه تقاس بمدى

مشاركته لهم في آلامهم وفي أفراحهم. فمن لا يبكي لبكاء أصدقائه ولا يضحك لضحكهم لا يعد صديقاً وفياً.

\* \* \*

عك الصداقة والأخوة الحقيقية هو استمرار هذه الصداقة وهذه الأخوة عندما يكون الأصدقاء في ضيق مادي وفي ظروف صعبة. فمن لا يكون بجانب أصدقائه في الأوقات الصعبة وفي الظروف الخطرة فلا علاقة له مع مفهوم الصداقة.

\* \* \*

الشخص الذي يكثر نزاعه ونقاشه مع المحيطين به يقل أصدقاؤه. ومن أراد زيادة أصدقائه ورغب في أصدقاء أوفياء، عليه الابتعاد عن الدخول معهم في نقاشات لا طائل منها.

\* \* \*

الصداقة قبل كل شيء عمل قلبي. فمن توهم أنه يستطيع الحصول عليها بالرياء والحداع فهو مخدوع. وقد يجتمع لفترة محدودة حول أمثال هؤلاء ثلاثة أو أربعة من الأفراد البسطاء المنخدعين بتملقه ومداهنته، ولكن لا يوجد أي احتمال لاستمرار هذه الصداقة مدة طويلة.

\* \* \*

كما يوجد هناك أعداء خفيون، كذلك هناك أصدقاء خفيون. والصديق الخفي هو الذي يعد إظهار نفسه مداهنة. لذا فكما نسعى لمعرفة أعدائنا، علينا السعي ألا نهمل السعي لمعرفة أصدقائنا. لأنه من الممكن أن يكون الأصدقاء الذين نصادفهم دون بحث غير موثوقين نماما.

\* \* \*

الصديق الحق هو الذي يرعاك في أوقات الضيق، وليس الذي يهز رأسه موافقا لك في كل أمر.

\* \* \*

إن أكرمت نفسك وأعززتها، أكرمك الآخرون كذلك وأعزوك.

## حقوق الوالدين

الوالدان أولى الأشخاص بالاحترام لكل إنسان. والذي يقصر في احترامهما يكون عاصياً لله تعالى. ومن آذاهما تعرض للإيذاء آجلاً أم عاجلًا.

\* \* \*

منذ اليوم لتلقي الإنسان هبة الحياة ثم ترعرعه شيئاً فشيئا، يكون حملاً وعبئاً على أكتاف والديه. وليس في الإمكان هنا تعيين عمق شفقة الوالدين ورحمتهما، ولا مقدار العبء الذي يتحملونه. لذا فاحترامهما وتقديرهما واجب من جهة، ودين إنساني من جهة أخرى.

\* \* \*

الذين يعرفون قدر الوالدين. ويعدونهما وسيلة للوصول إلى الرحمة الإلهية هم المخطوظون هنا في الدنيا، وهناك في الآخرة. أما الذين يستثقلون وجودهما ويملون من استمرارهما في الحياة، فهم التعساء والمرشحون لأرذل حياة وأسوئها.

\* \* \*

بدرجة توقير الإنسان لوالديه يكون موقراً لخالقه تعالى، ومن لا يوقرهما لا يوقر الله تعالى. لذا فما أعجب وأغرب تجليات الأيام التي يدعي فيها البعض حب الله تعالى –دع عنك الذين لا يوقرونه– ولكنهم لا يتوانون أبداً عن مخاصمة والديهم وعدم احترامهما!

على الأبناء احترام وتوقير والديهما التوقير كله. وعلى الوالدين الاهتمام بالجانب الروحي والقلبي للأبناء قدر اهتمامهما بحاجاتهم المادية والجسمية. لذا عليهما تسليم الأبناء إلى من يستطيع تربيتهم التربية الروحية الصحيحة. لذا فما أكثر جهل الوالدين الذين ينسون الجانب الروحي والقلبي للأبناء، وما أتعس هؤلاء الأبناء الذين يذهبون ضحية جهل والديهم.

\*\*\*

الأبناء الذين لا يبالون بحقوق الوالدين ويرفعون راية العصيان تجاههما ليسوا إلا وحوشاً في صورة إنسان. أما الوالدان اللذان لا يبذلان جهدهما لتأمين الحياة المعنوية الصحيحة لأبنائهما فهما والدان غداران لا يملكان الرحمة. والأسوأ منهما من يبذل جهده لقطع الطريق أمام الأبناء الذين اهتدوا إلى الطريق الصحيح.

\* \* \*

البيت هو لبنة بناء المجتمع، فكلما أبدى أفراد البيت الاحترام والتوقير لحقوق ووظائف الآخرين، كلما كان ذلك المجتمع متيناً وصحياً، وإلا فمن العبث العثور على الاحترام والشفقة في بجتمع أضاع هذا الاحترام والشفقة في بيوته.

### حقوق الطفل

عندما حلق الإنسان حلق مع أليفه وصديق حياته. ولم يبق وحده إلا مدة قصيرة. لذا فإن خلقه مع زوجه يدل على أن الزواج شيء فطري للإنسان. وأهم هدف لهذه الوظيفة الفطرية هو التناسل. لذا فإن لم تكن الذرية هدفاً للزواج، كان ذلك الزواج عبارة عن مغامرة وتسلية وبقصد اللذة فقط. أما الأطفال الذين يأتون من هذا الزواج فليسوا إلا ضحية للحظة لذة.

\* \* \*

لا يستمر نسل الإنسان إلا بالإنسان وحده. فإلى جانب الإنسان الذي ارتفع إلى حياة القلب والروح، هناك أجيال لم تر ولم تلق التربية ولم تنم ملكاتها الروحية فلم تصل إلى مستوى الإنسانية. وإن كانت من نسل آدم عليه السلام فهى مخلوقات غريبة. فما أتعس المخلوقات من الأمهات والآباء الذين كان من نصيبهم تنشئة مثل هذه المخلوقات.

\* \* \*

بنسبة قيام الآباء والأمهات بتزيين الأبناء بالفضيلة يحق لهم أن يقولوا: هؤلاء أبناؤنا. لذا فليس من الملائم للآباء والأمهات الذين يهملون تربية أبنائهم القيام بمثل هذا الادعاء. ولكن ماذا نقول إذن للآباء الذين يدفعون أبناءهم إلى طريق الشر والرذيلة ويعدونهم من المستوى اللائق بالانسان؟!

\* \* \*

إن بقاء أمة ودوامها مرتبط بالأجيال التي تنشئها... بالأجيال الصالحة

المتشربة بروح الأمة. والأمة التي تفشل في تنشئة الأجيال الصالحة التي تستطيع إيداع مستقبلها في يدها... مستقبل مثل هذه الأمة مستقبل مظلم. ولا شك أن الوظيفة الأولى في تنشئة الأجيال تنشئة صالحة تقع أولاً على الآباء والأمهات.

\* \* \*

إن قام الآباء والأمهات بواجبهم على نحو صحيح نحو أبنائهم وربوهم تربية صالحة بحيث يكونوا ذا فائدة لأنفسهم ولمجتمعهم فإن الأمة تكون قد ملكت ركناً قوياً ومهماً. أما إن كان العكس، أي أهملوا تربية مشاعر وأحاسيس أبنائهم تربية صالحة فكأنهم دفعوا إلى المجتمع حشرات ضارة.

\* \* \*

عندما تقلم الأشجار، أو عندما تراعى تربية الحيوانات رعاية صحيحة غصل على شرة هذا الاهتمام، ويستمر نسل تلك الشجرة وذلك الحيوان. ولكن عندما تترك الأشجار أو الحيوانات دون رعاية واهتمام لا نستطيع الاستفادة منها الاستفادة المطلوبة. إذن ألا يستحق الإنسان المرسل إلى الدنيا بألف قابلية بذل الاهتمام والرعاية التي نبذها لشجرة؟

\* \* \*

يا ابن آدم! أنت الذي تقوم بجلب الأطفال إلى الدنيا، لذا فوظيفة الارتفاع بالطفل إلى ماوراء هذه السماوات تقع عليك وحدك. فكما تهتم بصحة جسمه وتشفق عليه من المرض، اهتم بحياة قلبه وبروحه واشفق على ذلك المسكين وأنقذه بحق الله، ولا تدعه يخسر الدنيا والآخرة.

## يُلدغ المؤمن مرة واحدة فقط

لا يرتفع أي فكر أو مبدأ عظيم إلا بنظام فكري موزون، ولا يجد الحياة والأنصار إلا ضمن تخطيط صحيح. وعند ذلك يتحول إلى محراب تتوجه إليه أنظار مؤيديه وأنصاره. والمبدأ الذي لا يجد هذا العون وهذه القاعدة من الأنصار والمؤيدين يموت ويزول قبل ولادته.

\* \* \*

القوى التي لا تعتمد في وجودها وعدمها، أو تجمعها أو تفتتها علينا، ولا نؤثر نحن فيها فمن العبث قيامنا بعقد أي أمل عليها. والذين عقدوا تحقيق آمالهم عليها عرفوا أنهم مخدوعون. والذين أسسوا مستقبلهم وبنوه عليها انسحقوا تحت أنقاض ما بنوه.

\* \* \*

إن سمو الفكرة ومتانة التخطيط وإخلاص الأفراد الذين يمثلون تلك الفكرة إخلاصاً قلبياً عميقاً عناصر مهمة في نجاح أي دعوة. ولكن يجب التأكد من عمل الأسباب والعوامل التي يتم اختيارها عند التخطيط لأي بناء بحيث تؤدي إلى التتائج المرتقبة. والذين يعقدون آمالهم على أسباب غير مجربة، ولم يتم تأييدها من قبل ديوان أو مجلس عال، يصابون هم وكذلك الذين عقدوا آمالهم عليهم بخيبة أمل شديدة.

يجب أن يستند الحق إلى الحق أيضاً، أي يجب أن يتم البحث عن أقوم السبل. فمن الغفلة أن تبحث عن الحق في أوساط لم تعرف الحق ولم يخطر الحق على بالها. ومخدوع من بحث عن الحق في ظلام وجو الأسباب الباطلة.

\* \* \*

لا يمكن بناء الأشياء الصحيحة والإيجابية بأفكار سلبية أو بواسطة آلية سلبية. ووضع الأمور الإيجابية في وسط الأمور السلبية يشبه المشي في فراغ الأبواب الدوارة. يجب ألا يقف المشي والحركة، ولكن يجب ألا يتم التصادم معها أيضاً.

\*\*\*

يجب الا تربط الحقائق الخالدة الباقية بالأشياء المتغيرة. فكما لا يصح لك أن تؤسس أهم مؤسساتك وأكثرها حيوية وأهمية فوق جزيرة عائمة وسابحة في البحر، كذلك لا يصح لك تسليم إدارة ودفة أمورك إلى نظم هي في يد الآخرين.

#### التناقضات

كيف يمكنك الوصول إلى نقاء في الفكر وفي الأحاسيس، وكيف يمكنك تنمية ملكاتك الإنسانية وقابلياتك لكي تكون من الربانيين دون أن تتملص من الشهوات الجسمانية والشهوات البهيمية وتعلن عصيانك عليها؟

\* \* \*

إن كنت ترغب الوصول في حياتك القلبية إلى "التوحيد" وتذوق اللذائذ الروحية وتغرق فيها... كيف يتسنى لك هذا وفي جوانحك تتراقص ألف رغبة وهوى؟ وكيف يتسنى لك هذا وأنت تستجيب في كل منعطف إلى رغباتك الحسدية؟

\* \* \*

إن كنت تتمنى الانطلاق إلى الأعالي، وتسمو إلى عوالم وراء هذه السماوات... إن كنت تتمنى هذا فكيف يليق بك التعلق بأوحال هذه الدنيا كطفل ساذج؟

\* \* \*

أنت تنظر على الدوام فجراً جديداً يطل على أفقك، ولكن كيف يمكن ذلك دون أن تزين قلبك بالمثل السامية، ودون أن تأخذ مكانك وموضعك القديم، ودون أن تكون صرخة تدوي في سمع الدنيا؟

\* \* \*

أنت تريد جلب حلول للمشاكل المزمنة المتراكمة منذ عصور وعصور...

كيف يمكنك ذلك إن لم تملك أملاً، وإن لم تملك عزم وصبر الانتظار سنوات وعصوراً؟

\* \* \*

انت تتحدث عن تقدم الوطن وعن سعادة المواطنين... ألم تفكر كيف يتسنى هذا إن لم تؤلف بين المدرسة والمعسكر والتكية ولم ترتفع بأجيال هذا المثلث فوق حميع مثلثات الشيطان؟

\* \* \*

إن كنت تروم عيش حياة الروح والقلب، وإن كنت تصبو إلى التسامي في مشاعرك وعواطفك... إن كنت تروم هذا فكيف تحصل عليه دون الصوم حتى الغروب؟

\* \*

أنت تروم جعل دول الدنيا تحترمك وتحسب لك الف حساب... ولكن قل لي كيف تستطيع ذلك إن لم ترجع إلى نفسك وترمي عنك لباس المسكنة وتكون مثل محمد الفاتح أو السلطان ياوز؟

\* \* \*

أنت تتوقع أن تكون أمام جميع الأنظار دوماً، وأن يُصفق لك ويُهتف بإسمك، ولكن أتى يكون هذا وأنت تنكث عهدك كل يوم خمسين مرة؟

\* \* \*

أنت ترى نفسك دون أي نقص أو قصور، وتريد من الآخرين أن يروا هذا الرأي ايضا... ولكن أتى يكون هذا وأنت تحمل على ظهرك ألف إثم كل يوم؟ وكيف يمكن هذا وتصرفاتك في المجتمع تنم عن تناقضات عديدة؟

### بلية اللسان

الثرثرة مرض يدل على عدم توازن العقل والروح. والكلام المعقول والمقبول هو الكلام الذي يصل إلى عقل المخاطب عن أقصر طريق ودون تشويشه. ولكي تفهم مخاطبك شيئاً لا تحتاج إلى ثرثرة طويلة، بل إن الثرثرة تجلب أضراراً في أحيان كثيرة. لأن الكلام الكثير قد يحتوي على تناقضات عديدة ويجلب أسئلة جديدة لفكر المخاطب، وهذا الأمر أقرب إلى الضرر منه إلى النعبة إليه.

\* \* \*

الإنسان العاقل هو الإنسان الذي يدع فرصة الحديث والكلام للآخرين ويؤمن تحدث الآخرين حمن يرجو منهم الفائدة له وللغير – أكثر من تحدثه هو. والحقيقة أن تحدث الآخرين أمام من تنور عقله بنور الكون وقلبه بالمواهب الإلهية يعد عدم احترام وعدم توقير، كما أن صمت أمثال هؤلاء الأشخاص الكاملين يعد خسارة للمجتمع.

\* \* \*

التحدث قليلاً والاستماع كثيراً أمارة من أمارات الفضيلة والنضج في الإنسان. أما شهوة إجبار الآخرين للإنصات والاستماع له وإن لم تدل في كل حين على مرض نفسي، إلا أنها بلا شك علامة من علامات عدم التوازن وعدم الحياء في الإنسان.

\* \* \*

يجب أن يكون كل كلام إما لحل مسألة أو إجابة على سؤال. ويجب الانتباه عند التحدث ألا يكون سبباً وجالباً لملل وسأم السائل او المستمعين.

\* \* \*

من الطبيعي أن يصمت الإنسان عند وجوب الصمت، ويتحدث عند وجوب الحديث. غير أنه من الأفضل أن يتكلم أكثر الأشخاص إفادة. وهذا مرتبط بالأدب وبفهم فضيلة السكوت. وما أحسن ما قاله أجدادنا: "إن كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب".

\* \* \*

لا ترتفع قيمة الإنسان وقدره بطول كلامه، بل بمدى فائدة هذا الكلام، بل على العكس فالشخص الذي يتحدث على الدوام سيقع في أخطاء كثيرة لا سيما إن كان حديثه يتناول مواضيع فكرية دقيقة أو مواضيع تتطلب الاختصاص، فيخل بذلك بقيمته ويهبط بمنزلته، وما أصدق من قال: "من كثر كلامه كثر خطؤه".

\* \* \*

يُظهر الإنسان نفسه بكلامه، وتعكس تصرفاته وسلوكه سمو روحه. والشخص الذي يتصور أن من واجبه أن يدلي في كل موضوع بدلوه ولا يدع فرصة الحديث للآخرين... مثل هذا الشخص الثرثار سرعان ما يقابل بالنفور والضيق من قبل أصدقائه ويتعرض لإهاناتهم. وفي مثل هذا الوضع قد نفقد

فرصة الاستماع إلى آراء جيدة من الآخرين، كما أن حقائق سامية ستتعرض للاستهانة وللهزء لكونها صدرت من فم ثرثار، وهذا عدم توقير لها.

\* \* \*

لقد كان شعار قلة الكلام شعاراً من شعارات الناضجين إلى جانب شعار قلة الأكل وقلة النوم. وأول وصية لمن يريد تربية ملكاته الروحية هو وجوب سيطرته على لسانه والحذر من الكلام عشوائياً. والذي يفتح فاه ويكثر من الهذر... مثل هذا الشخص قد يسوقه لسانه هذا – الذي يكون عادة أكبر من عقله وأطول – إلى الحسران هنا في الدنيا وفي الآخرة ايضاً.

\* \* \*

أما الذين يدعون بما لم يفعلوا فأمرهم أمرّ، وحالهم أسوأ. لذا فقد بين الصادق الوعد الأمين أن المحافظة على اللسان وعلى ما بين الفحذين وسيلة وطريق من طرق الوصول إلى الجنة.

\* \* \*

على قدر ابتعاد الإنسان عن مرض العجب بنفسه وبكلامه وعن عدم إعطاء فرصة الحديث للآخرين يكون قريباً من الخالق ومن المخلوقين ومحبوباً لديهم، وبعكسه لن يجد المكانة التي تأملها لا عند الخالق ولا عند الناس.

# في طريق الأبدية

وجودنا مستمد من وجود الخالق تعالى، وعظمته تحيط بالكون وبالكائنات، ونوره يتألق في كل شيء. السماوات والأرض لمعة من بريق نوره، والوجود كله عبد خاضع لديه. هو المحراب الأبدي لكل قلب واصل إلى الحقيقة... هو الوجود الوحيد للأولياء العارفين الذين سموا بأحاسيسهم إلى الأعالي... هو القبلة الوحيدة... مجنون من تركه وتوجه إلى غيره... وعدوع من شكى حاله لسواه... من ترك بابه خسر خسراناً أبدياً وضل طريقه... القلوب التي لم تتنور بنوره تركض وراء السراب، وتتعب دون جدوى... الكون مضاء بنوره ومنقلب إلى كتاب... والزمان يخرج بالأنفاس السحرية اللاهنة في طريقه من كونه شيئاً نسبياً ويكتسب معنى وقيمة.

\*\*\*

هو الذي أوجد الأشياء وقدرها تقديراً وجعلها تتكلم بألف لسان ولسان.. لولاه لما وجد أي شيء من نفسه، ولولاه لما انتظم أي شيء... بعنايته تحول الكون إلى إنسان، والنظام إلى لسان ولغة. كل شيء يهمس به، وكل شيء نشل بجماله. إن لم يكن الوجود مرآة له فما فرقه إذن عن حديد صديء؟ وهل يكون الإنسان إنساناً إن لم يذكره ويعرفه؟ آه أيتها الأرواح المظلمة! وآه أيها الصم عن صراخ القلوب! متى سينتهي لهوكم باللمي، والى متى ستغمضون عيونكم عن الحق؟

ولأن الإنسان ألفى نفسه موجوداً في عالم تحيط به المادة من حواليه، وجد نفسه يؤمن أول ما يؤمن بما يصل إليه من هذا العالم بوساطة حواسه الخمسة، ثم يقوم بتفسير معاني الأشياء ويكسر القيد الحديدي عن عنقه ليرى الحقيقة الموجودة في قلبه. ولكن هناك من يقى طوال حياته أسيراً لهذا الطوق الحديدي حول عنقه فلا ينجع في التقدم خطوة واحدة إلى الأمام. لذا كان علينا عندما نتناول الأشياء المحيطة بنا قراءتها ككتاب والاستماع إليها كنغمة ونشيد. في هذه القراءة والاستماع علينا ألا نغفل عن كاتب هذا الكتاب وملحن وقائد أوركسترا هذا النشيد، وإلا فإن الغافلين لا يسمعون أنفاس الحقيقة ونبضها في قلوبهم. ومهما غرقوا في الأدلة المستقاة من دراسة الكون فلن يستطيعوا معرفته، ولن يستطيعوا المرفته المحال بين يديه. والأرواح البائسة التي لا تستطيع —بيانه وبكتابه وحدانها، أي لن تستطيع معرفته... معرفة كاتب كتاب الكون.

\* \* \*

يا من وُجدنا بوجوده وتنورنا بنوره! يا صاحب الرحمة اللانهائية الذي أنقذنا برحمته من ظلمات النفس الأمارة! لو لم يكن نورك الأزلي الذي تنورت به الكائنات لما استطعنا رؤية أي شيء على حقيقته، ولما استطعنا إصدار أي حكم صائب. وُجدنا جميعاً بعنايتك أنت، فلتكن عنايتك معنا... تعلمنا الحقيقة من علمك، ولو لم تتلطف بإلهام أرواحنا عن وجودك كيف كنا نعرفك؟ ومن أين كنا ندرك وجودك؟ وكيف كنا نصل إلى الاطمئنان؟

جعلت كل موجود لساناً، ومن بين هذه الألسنة جعلت الإنسان بلبلاً، فلا عدمنا من يعرّفك! أجل نثرت الآبات التي تتحدث عنك في كل أرجاء الكون، وجعلتنا نقرأ هذه الآبات، وأسمعت صوت الحقيقة لقلوبنا، فبدأنا نحدس بفضل هذا العلاقة بين الموجد وبين الموجود... بين الحالق وبين المخلوق... وبشوق وفوران هذه الحقيقة في قلوبنا بدأنا نرتفع نحوك، ونتخلص من ظلام النفس ومن دوامات الرغبات الجسدية ونصان منها.

عندما عرفناك وصلنا إلى لب المعرفة وأدركنا سر الجمال الذي نقشته في روح الأشياء. لذا فإن كنا نحدس الحكم الموجودة في سيماء كل وجود، ونسمع في كل صوت في الطبيعة موسيقى ساحرة ونغمات حلوة فكل هذا بفضلك أنت... نثرت اللوحات الرائعة للجمال الموجود في الكون، أي في كتابك المذهل، فأثرت قلوبنا بالوجد. وفككت عقال ألسنتنا أمام هذا الجمال الذي أنت صاحبه، فسالت منها روائع البيان. ولو تأملنا جمال كتاب الطبيعة الذي لا مثيل له مئات المرات، واستمعنا إلى النغمات التي تهمس بوجودك مرات ومرات، وعرضنا ذلك بوجد على المشاهدين المشتاقين إليك، لما ارتوينا من هذا العالم النوراني، وبقينا في شوق لسماعك والإنصات إليك، وبقينا في طفة و في وجد إليك وحدك.

\* \* \*

يا سلطان الوجود الذي جعل قلوبنا عارفة بصور جماله الخفي! كم ألف مرة حاولوا أن يعرّفوك من الأمس حتى اليوم، وكم كأسا من كؤوس كوثر حبك قدموا لعطشى حبك! ولكن أيمكن لصاحب هذا الصوت الخافت، ونغمة هذه الربابة المكسورة في هذه اليد العاجزة أن يقول شيئاً بجانب النغمات السحرية لتلك الأرواح المشعة نوراً من سالكي الطريق الموصل إليك؟ ولكننا نلوذ بحمى لطفك ومسامحتك وبكرمك الذي أعطى للجميع حرية الكلام والحديث. لذا أقبلنا على بابك الواقف أمامه أمراء البيان والبلاغة ونحن نخفي من الحياء وجوهنا بنقاب ونقول: "هذه هي بضاعتنا المتواضعة من الخياء وخوطلب العفو والصفح.

ومع هذا، فإن الكلام الحقيقي في هذا الموضوع يعود أيضاً إليهم. نحن نعترف بهذا مرة أخرى، فبجانب بيانهم الذي يشبه الشلال الهادر نحاول نحن أيضا الحديث عنك وعن قدرتك وحكمتك اللانهائية.

لقد استمعنا حتى الآن إلى بعض المرشدين إليك، وأنصتنا إلى أصواتهم، وحاولنا فهم إشاراتهم. ومن خلال النوافذ التي انفتحت في قلوبنا وبالإشارات المختلفة الواصلة إلينا من هؤلاء المرشدين نحنّ إلى أن نراك في كل شيء، ونرتفع إليك من طرق مختلفة.

نور أعيننا وبصائرنا بنورك واشف صدورنا. وَهَبُ السعادة الأبدية لنا... لعبيدك الذين لا يريدون العتق من العبودية... وعرفهم بنفسك أكثر لكي يدلوا الحائرين إلى طريقك وينجدوهم. فالعفو يليق بك... والإرشاد إلى طريقك يليق بهم...

## نقاط الالتقاء والاتحادا

تحفل أيامنا الحالية بالكثير من التيارات الفكرية، وهذا شيء طبيعي، ذلك لأن الإنسان الحالي يعيش أزمة خانقة، فكما تشكل الشكوك أساس العلم، إذ تسوقه للبحث والتدقيق، كذلك فإن الأزمات هي منشأ التيارات الفكرية.

نرى أن المجتمعات المعاصرة التي تم إشباع جميع حاجاتها تقل فيها المشاكل الاجتماعية إلى درجة الانعدام. أما المجتمعات التي لم تشبع حاجاتها المادية والمعنوية، ولم تستطع تنمية تطورها الطبيعي ولم تتسارع هذه التنمية لديها فنرى تزايد الضغوط الخارجية والداخلية فيها ثم زيادة أزماتها.

إنَّ الأرسات والاضطرابات الاجتماعية تشبه نزول الشلج وهبوب العواصف، لذا تكون في الأكثر حميدة من ناحية العواقب والنتائج، لأن هذه الأزمات تعمل على تجديد المجتمع وتساعده على فهم طبيعة العصر الذي يعيش فيه. لأن المجتمع إن لم يدرك طبيعة العصر الذي يعيشه، ولم يستطع التفاعل مع أحداث عصره فلا يمكن القول أنه يعيش ذلك العصر، بل نقول إنه في طريق التفتت والانقراض.

لا شك أن الهزات والضغوط الداخلية والخارجية وراء هذه الأزمات ذات
 الطابع العالمي، ووراء مقدمات محاولات التغيير والتبديل وفتح باب لتشكيل

اكتبت هذه المقالة في السبعينات عندما كانت الفوضى والاغتيالات تضرب أطنابها في تركيا. وكان موضوعها كيف نستطيع التغلب على هذه الفوضى. نشرت عام ١٩٧٨. كمقلمة لكتاب كان تحت عنوان "مسار الصلح" الذي تناول أمر كيفية تأمين وحدة البلاد. ( المترجم)

بنى جديدة. والأمة التي لا تنقرض بسبب هذه الأزمات والهزات والبنى الجديدة ستأخذ نصيبها وتستطيع المساهمة في تكوين عالم جديد.

لا يمكن أن نستثني أمتنا والأمم الأخرى التي نرتبط معها من هذا الأمر، بل إن من قدر هذه الأمم التعرض أيضاً إلى الأزمات والهزات وتجرع المصاعب والالآم.

ولكن المسألة الأساسية هي إنشاء التجديد على أساس من المبادئ السليمة والقوية التي لا تشيخ ولا تهتر. لأنه إن لم تُعرف القوانين الاجتماعية حق المعرفة، وإن لم يتم العلاج بشكل علمي فإن كل شيء سينقلب رأساً على عقب.

وهكذا فنحن اليوم أمام مفترق الطرق: إما أن نبقى أو نزول. فبعد كل هذه الأزمات الخانقة إما أن نذعن لسلطان العقل كأمة وننجح في تأسيس العالم الذي نتصوره ونتخيله فنصل إلى شاطئ السلامة أو -والعياذ بالله- نتقهقر إلى الوراء بسبب مصالح ضيقة ومنافع آنية تجعل نتائج كل هذه الآلام التي تجرعناها هباءً منثوراً ودون أي شرة.

من أهم المواضيع الاجتماعية موضوع الاتفاق والفرقة، أو الوحدة والاختلاف، ويكتسب هذا الموضوع الآن أهمية أكثر بكثير من السابق لأن التهيؤ لمناخ جديد أصبح ضروريا ومن الأمور المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها حالياً، لذا كان لهذا الموضوع الآن أهمية استثنائية، وبدأ يشغل مكانه في مقدمة المسائل الاجتماعية.

إن هـذه الفرقة والاختلاف الـذي لا مبرر له والـذي دفعت الأمة بسبه شناً باهظاً ولعـدة عصـور، بلـغ درجـة مقلقـة في هـذه الأيـام الـتي باتت القيادة في يد الأحاسـيس والمشـاعر وليس العقل. ويمكن القول دون أي تردد أنه لا يوجد ولا يمكن تصور وجود خطر أكبر من هذا الخطر الداهم أمام نهضتنا من جديد.

إن مجتمعنا اليوم ضعيف من ناحية بنيته العلمية والفكرية وفقير من جهة حياته الروحية والقلبية ومحروم من القيادة والتوجيه إلى درجة يرثى لها. وما لم يتم القضاء على مثل هذه الأجواء التي تغذي التعصب وعدم المسامحة فمن العيث المحديث عن الاتفاق والاتحاد.

ذلك لأن التفاهم والتوافق مسألة عقلية ومنطقية. والوحدة التي تستطيع الاستمرار والبقاء هي الوحدة المبنية على العقل وعلى المنطق وعلى القلب بينما الإنحاء والوحدة الموجودة حالياً إنحاء ووحدة قائمة على الأحاسيس والمشاعر في الأغلب. ومثل هذه الوحدة تكون ضعيفة وناقصة وغير كافية وقصيرة العمر. وهي عبارة عادة عن تجمعات ضد مجموعة معينة، أو اجتماع ولدته مشاعر الانتقام، أو اتفاق من أجل هجوم أو لصد هجوم... مثل هذه المتجمعات القائمة على أساس من أحاسيس ومشاعر فوارة ليست إلا تعرجات وحركات وقتية سرعان ما تزول، وهي بعيدة من أن تكون كافية لا من الناحية النوعية لبلد ولأمة عاطة بالأعداء من جميع الجهات. أما من زاوية مبادئنا المقدسة فبعيدة جداً عن التصويب أو التجويز كما لا تعني شيئا بالنسبة لمستقبل أمتنا.

إذن فهناك ضرورة قصوى في تناول العوامل التي تشكل أساس وحدتنا تناولاً عقلياً يأخذ في نظر الاعتبار أيضاً جميع عوامل التفرقة الداخلية منها والخارجية. أي يجب تعيين الغايات والوسائل والأهداف والمقاصد من جديد مع الارتباط بموثق وعهد قلبي. فلأجل تأمين وحدتنا التي هي أساس سعادتنا المادية والمعنوية وسعادتنا في الدنيا وفي الآخرة نحتاج إلى صيغة اتحاد حاجة ماسة جداً.. في الأقل كالاتحاد الأنكلوسكسوني والغال.

ومع أننا لا نتقن فن إشغال أعدائنا وعدم إعطاء فرصة لهم للتفكير أو التدبير ولا نملك مثل هـذه الدرايـة والقابلـية، فـالمطلوب مـنا في الأقــل إبــداء النضــج الضروري في عدم الوقوع في مصايد الأعداء وعدم قيامنا بحفر قبورنا بأيدينا.

الاختلاف في الفكر والفهم نتيجة طبيعية لاختلاف التكوين والخلق فهذا إرادة الله تعالى ولمه فيها رحمة وحكمة. ولكن الإنسان مكلف أيضاً بتأمين النظام والتلاؤم الموجود في الشريعة الفطرية بارادته. ومع أن قانون الجبرية يحكم العالم الكبير (الكون) إلا أن الإرادة الإنسانية التي تعد شرطا عاديا لها دور في عالم الإنسان.

ومع أن الوجود الأول مرتبط بإحسان وإنعام، إلا أن كل إحسان بعده يستند إلى سبب. ولكي يتم الوصول إلى نعمة وفضل الوفاق الاجتماعي فعلى القلوب أن تكون اجتماعية وتبتعد عن الأنانية وتكون مليئة بحب الإنسانية وبالشهامة والمروءة. وما لم يتم الابتعاد عن الأنانية وعن عبادة النفس وإرجاع كل شيء وكل الوسائل والأهداف إلى سلطان النفس الذي هو شرك خفي

والقول: إن لم يكن هذا العمل بيدي فلا أريده حتى وإن كان خيراً ما دام يتم بيد الآخرين وليس بيدي.. إن لم يتم التخلص من مثل هذه العقلية التي ترى أن الحق فقط معها وتابع لها، والتي تكفر وتضلل وتجرم كل من لم يتبعه، وإن لم يتم تخليص القلوب من مثل هذا التعصب الأعمى فلا يمكن الوصول حسبما أرى - إلى أي تفاهم أو اتفاق.

قبل كل شيء فإن من الطبيعي وجود الاحتلاف في التفكير إذا استنينا وجوب الاتفاق في القواعد والأركان والأصول الأساسية. فلا بد من إبداء المرونة أمام من يخالفوننا، في الأقل مثلما نبدي المرونة مع الأجانب أو نبدي البشاشة لهم. فهذا شيء ضروري ومطلوب وأمر لا مفر منه لوحدتنا ولبقائنا.

ثم إن هناك عوامل انقسام عديدة لا يمكن التهوين من شأنها تهدد وحدتنا الضرورية والمقدسة، واعترافنا بها اعتراف بالواقع:

1. نتيجة لبقاء الحدمات الدينية دون راع أو صاحب، ثم قيام مختلف الأفراد ومختلف الجماعات بهذه الوظيفة، وعدم وجود زعيم ومرشد مقبول لدى جميع هذه الجماعات والأفراد أدى إلى قيام كل جماعة باتباع طريق مختلف. فبعضهم فتح مدرسة تحفيظ للقرآن في كل قرية، واهتم بعضهم بنشر الكتب الإسلامية وقراءتها، وفضل آخرون تربية الأفراد وتثقيفهم ثقافة جيدة، ودخل آخرون إلى معترك السياسة... ولا شك أن كل جماعة قدمت جهودها هذه لخدمة الأمة. أي أنهم كانوا في خدمة الدين والأمة ولكن بأساليب وطق مختلفة.

7. إن قيام كل جماعة من هذه الجماعات بعد زعمائها ومرشديها "بحده" أدى -ولو كان بنية صافية - إلى الاختلاف. لأن مفهوم "الجدد" -ما دام موجودا في ضمائر المسلمين وسيبقى إلى يوم القيامة - هو الشخص الذي يشتهر بعلمه وعمله في عصر يموج بالفتن والعداء للدين فيتبعه من يتبعه، ومثل هؤلاء سيوجدون في كل زمن وعصر. ويمكن إطلاق اسم المجدد على من يوجه ويربى فكر وروح الجماهير وينفخ الحيوية في حياتهم الاجتماعية. ومع أن هذا الأمر قد لا يكون ضاراً بالنسبة لأتباع المجدد، إلا أنه يكون وسيلة خلاف وفرقة لدى بعض الجهلاء والسذج.

٣. يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لمسألة "المهدي". فعقيدة المهدوية قد تكون وسيلة أمل للفرد وللجماعة في عصر الفتن الكبرى الدالة على اقتراب الساعة. أجل! ففي ذلك الزمن العصيب الذي تتزلزل فيه العقيدة، ويُترك فيه العمل، وتُهمل فيه الشريعة نحتاج إلى شخص فذ يستطيع إنجاز ما نعجز نحن عن إنجازه ويصلح الفساد. وهذا المفهوم إلا أن وضعنا جانبا جانبه الطوبائي المثالي لس أمراً غريبا عن الفكر النقي، إلا أن العظمة المسندة لفرد، وكذلك التعصب الموجود لدى الجماعة يكون في الأرجح سبباً في الفرقة.

٤. وعلاوة على هذا يجب علينا أن نأخذ في الحسبان القوى الخارجية التي تبذل جهودها في سبيل إذكاء نار الفرقة بيننا. وهناك أمر واقعي لا يمكن تجاهله، وهو أن الكثير من جيراننا وكذلك من الأمم المعاصرة الأخرى لا تغفر لنا نحن الذين أنشأنا الإمبراطوريات وكان لنا تأثير كبير في توجيه

الإنسانية هذا الأمر. وحروب ومعارك الهلال والصليب المستمرة منذ ألف عام والموجهة ضدنا ليست إلا تعبيراً عن العداء لأمتنا. إن مقاطعة أمريكا لبيع السلاح لا ننا ومقاطعتها التجارية لنا وعدم اكتراث حلفائنا بكثير من مسائلنا الدولية، ونظرة الدول الغربية إلينا، حتى الدول التي نشترك معها في أحلاف نظرتهم إلى دولة من الدرجة الثالثة تبرهن على أنها لا تتصرف معنا تصرف الأصدقاء. لذا فما لم نكن عميانا لا يمكننا عدم رؤية أن كل هذه التصرفات السلية تخفى وراءها نيات سلية تجاهنا.

إن هذه التصرفات السلبية وإن بدت اعتيادية من زاوية العلاقات الدولية، إلا أنها حقيقة تاريخية. وهذه الحقيقة التاريخية التي تخفي دون شك وراءها ذهنية وتفكيرا آخر، أصبحت مجال عمل العديد من المخابرات الأجنبية.

لقد تبدل شكل الخطر حالياً عن الماضي، ذلك لأن الخطر في السابق كان التياً من الخارج، أما الآن فهو يأتي من الداخل أيضاً. لذا فمقاومته أصبحت أصبعب، كما أن السقوط الأخلاقي الذي سرى كوباء إلى جميع مفاصل المجتمع هدم الركائز التي تحفظ المجتمع وسوى بها الأرض. أما جيلنا الذي انتزع منه التوقير والاحترام لقيمنا المقدسة بوساطة النماذج المجنونة لما سموه بالخلق اللاديني والخلق الفوضوي والخلق الشيوعي، هذا الجيل أصبح ضحية للفكر وللروح المشوه، وغافلاً من تخبطه في فوضى مخيفة من المصطلحات والمناهج.

١ دامت هذه المقاطعة الأمريكية أكثر من عشر سنوات، وذلك بعد التدخل العسكري التركمي في جزيرة قبرص لإنقاذ سكان الجزيرة من الأتراك من مذابح اليونانين القبارصة. ( المترجم)

لا يمكن لأحد أن يدعى أن هذه الفوضى واختلاط الحابل بالنابل لم يؤثر على أهل الإيمان، وهو موضوع يحتاج إلى الانبتاه والبحث. إن القوى الحارجية كثيرا ما تعد يدها إلى المفاهيم المذهبية أو إلى المدارس التصوفية أو إلى نبش المسائل العنصرية والعرقية، لذا يجب الانبتاه والحذر. صحيح أنه لا يوجد دليل جدي على انخداع الجماعات الدينية بمثل هذه الإيحاءات أو أنها تصول وتندار من قبل القوى الخارجية (رغم ورود مثل هذه الإيحاءات أو أنها القرآنية والإيمانية لا يمكنها تلقي الأوامر من الخارج أرجح وأقوى. غير أننا لا ننسى أن ظهور التعصب في بعض الجماعات التي لم تصل إلى النضج الفكري والروحي المطلوب شي واقعي وموجود، مما يؤدي إلى احتكاكات داخلية، وهذا يخدم الآمال الشريرة للأعداء دون قصد منها.

إن الجماعات الإسلامية في تركيا وفي العالم الإسلامي معرضة في كل لحظة للأخطار الآتية بكل تأكيد:

 استغلال حب الجاه والشهرة لدى بعض زعماء هذه الجماعات ودفعهم إلى التنافس مع الجماعات الأخرى.

 ظهور محاولات هدم الجماعات الأخرى تحت دعوى العمل باسم الإسلام.

٣. ترقب شرة آنية في الدنيا من كل عمل صغير أو سعي قليل، مع أن
 استحصال شرة العمل يكون في المستقبل البعيد عادة، وربما في الآخرة.

 من أجل كسر المساعي والجهود الإيجابية المثمرة والمستمرة لجماعة ما يتم تشكيل وتكوين جماعة أخرى لكي تكون بديلة عنها، ثم إحداث احتكاك بينهما وإنتاج الشقاق والفرقة واستهلاك جهود تلك الجماعة.

 ه. بدلاً من قيام الجماعات الناذرة نفسها لحدمة الأمة بالعيش في ظل المحبة التي من المفروض أنها شعار طريقهم ومشربهم... بدلاً من هذا انشخالها بالعداوة مع الآخرين، وإضاعتها بهذا وسيلة مهمة للتوفيق الإلهي.

وعلاوة على هذا نستطيع ذكر عدم إشباع روح إنساننا الحالي مما جعله سهل الانقياد إلى بعض النظم الفكرية التي تشكو من الفراغ القلبي والروحي، مما جعله يتعد عن قلبه وضميره.

وهكذا بينما ابتعد إنساننا عن كل ركيزة داخلية ووجدانية من جهة تم توجيه انبتاهه -من قبل شرذمة قليلة أو أقلية مرفهة تعيش حياة سائبة ومخمورة-من جهة أخرى إلى جو من الانطلاق البهيمي، والى دغدغة شهواته، وإبعاده عن خطه الإسلامي. وهذا موضوع وأمر يجب الوقوف عنده بعناية.

إن علماء الاجتماع والإنتروبولوجيا متفقون على أنه ما من جماعة بشرية عاست دون دين. إذ لم يتم العثور في أي بلد من أدوار التاريخ وفي أي بلد من البلدان على مجتمع لا ديني. لأن الإحساس الديني إحساس فطري وطبيعي. وحرمان الإنسان من هذا الإحساس يؤدي إلى قلق وكآبة في الفرد

۱ الانتروبولوجيا: أو علم الإنسان، وهو علم يبحث في أصل الجنس البشري وتطوره وعقائده وتقاليده وعاداته (المترجم)

وفي المجتمع. فالإنسانية ستبحث عن طرق أخرى لإشباع نفسها وإرواء ظمئها الطبيعي بطريقة مدروسة أو غير مدروسة. وعندما يقوم كل إنسان ببحث ما يطفئ غليله وذلك حسب مشربه وذوقه، فليس من العسير حسب ظني تصور الفوضى الناتجة من هذا. والنتيجة المتمية لهذا هو فوضى القيم ثم النزاع الدموي كنتيجة طبيعية. هذه هي الحال البائسة للوطن الآن الغارق في الفوضى نتيجة هذه الفلسفة والنظرة إلى الحياة دون أخذ الفطرة والطبيعة الإنسانية في نظر الاعتبار.

في فوضى المفاهيم هذه من المفيد الوقوف على موقف المتفرنجين ومقلدي الغرب. فالدين عند هؤلاء يعنى الرجعية، والوطن يعني الطورانية، والأمة تعني الفاشية. ومن الصعب أن تفهم ما يكتبه هؤلاء الراكضون وراء السراب منذ أكثر من قرن ونصف قرن، إذ بينما نراهم يربطون كل الطرق مع الغرب ويسيحون في تلاله وسهوله، ويصبح الغرب قبلتهم الوحيدة لسنوات وسنوات فأنت لا تجد لدى هذه الفئة الغريبة أي فكر جدي. ثم إذا بهم يمطرون الغرب بكل قواهم بوابل من الرصاص ويدمغونه بالاستعمار والإمبريالية. وهذا يعني أن "التغرب" أي لم يكن بمعنى التوجه نحو الغرب ولا النكوص عنه نتيجة فكر وتحليل وتأمل بل نتيجة إعجاب أجوف وحب مغامرة.

وخلاصة القول إن القيام بتخريب المعاني الدينية والملية في هذه المرحلة بينما أدى إلى تنشئة فريق من الملحدين من جانب، أدى من الجانب الآخر إلى نشوء وظهور جماعات متعددة لا يعرف بعضها البعض الآخر حاولت القيام بتقديم خدمات دينية واجتماعية لسد هذه الحاجات المشروعة. ولكنها لا 
تملك مناهج محددة ولا أساليب مدروسة. وحاولت كل منها -بمعزل عن 
الجماعات الأخرى- أن تشغل ساحة من ساحات الحدمة في هذا المجال. 
وحدثت فيما بينها نزاعات مريرة مؤسفة ونقاشات حادة بين فينة وأخرى، 
وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. وعندما يغيب الإخلاص من أي عمل، 
ويتدخل حب النفس وضيق الأفق في الأمر فإن فوضى هذه النزاعات 
والاختلافات تأخذ أبعاداً كبيرة يصعب علاجها. في وسط كل هذه الغوائل 
والمصاعب أصبح قيامنا حتى بحفظ كياننا ووجودنا بدرجة كبيرة من 
الصعوبة. لذا فإن دوام توسعنا ووصولنا إلى مراحل نمو كبير بفضل ربنا 
الكريم يستدعي منا الحمد والشكر.

الرغبة في التجمع داخل مجموعات إحساس موجود في فطرة الانسان، ولا بد من ظهوره. والمهم هنا جعل هذا الإحساس مفيداً دون ضرر في الأقل. فإن لم يوجه هذا الإحساس توجيهاً حسناً تطور ونعا بشكل يضر بالإنسان وبطبيعته. فإن غُذي هذا الإحساس والشعور بأمور سلبية في الإنسان كالجهل والتعصب وضيق الأفق فانتظر عند ذلك النزاعات الدموية. وعلى العكس من ذلك إن كان العلم وسعة الأفق والتسامح والمرونة موجودة في المجتمع، ظهر التفاهم والتعاون بين الجماعات، ووصلت إلى رسم خط السلام فيما بينها، وسكنت ردود أفعالنا الغاضبة الموجودة في فطرتنا وسيطرنا على مشاعرنا.

لما كانت الدعوة واحدة والحق بجانبها والأهداف والمبادئ الأساسية

واحدة فإن الاختلاف في الوسائل والطرق يجب ألا يكون سبباً للخلاف والفرقة. ويجب أن يكون الوعي من الرسوخ والثبات بحيث لا يعطي مجالاً لهذا الحلاف. وإلا فإن ظهور بوادر الحلاف والفرقة بمعاذير واهية يعد مزاجاً صبيانياً ودليلاً على عدم وجود المروءة أو الإحساس بالحق والسعي من أجله. والحقيقة أن الطرق المؤدية إلى الله تعالى متعددة بتعدد الأنفس والأمزجة بشرط بقائها ضمن دائرة أهل السنة والجماعة. ويجب أن يحترم كل طريق من هذه الطرق وتؤيد كل حدمة مقدمة.

إن النظر إلى الآخرين وكأنهم كفار أو ضالون أو آشون أمر خطير ولا فائدة ترتجى منه حيث يستطيع كل واحد أن يدعو إلى طريقه ويعلن عنه ويعيش بحبه. فهذا هو طريق المنطق والعقل ومنطق الإيمان والقرآن كذلك. هنا ينشغل كل واحد بطريقه وبمسلكه بكل حب، ولا يحمل في قلبه حقداً وضغينة للجماعات الأخرى، ولا يكون نقده لها نقداً عدائياً وهداماً ولاذعاً، ولا يرى صعود جماعته وتقدمها مرتبطاً بإنكار وتضليل الجماعات الأخرى، بل يشعر بأن شعور الأخوة يربطه معها، فلا يبحث عن هفواتها وأخطائها. بل يشعر بأن شعور الأخوة يربطه معها، فلا يبحث عن هفواتها وأخطائها. نفسه في سباق خير مع الآخرين، ولا ينسى لحظة واحدة أنه مشترك مع الآخرين في حمل كنز شين وأمانة غالية. وعند ذلك يعد الآخرين الذين يسيرن معه في الاتجاه نفسه وللغاية نفسها أصدقاء ومعاونين له، فيعظم كل نجاح، مع ويصفق لكل سعى مشكور، ويقبل كل يد تعتد بالمعرنة.

في العهد النبوي الكريم كان هذا هو الفهم السائد بين الناس، وكان الواقع العملي المعاش على هذا النمط. فالجو العام كان مشبعاً بروح الأخوة وروح التآلف، ولم يتم إبداء ضغط لأصحاب القابليات المختلفة والمتعددة. ففي الأمور الفرعية لم يكن اختلاف وجهات نظر أبي ذر عن عبد الرحمن بن عوف، ولا بلال عن عثمان رضي الله عنهم جميعاً بالاختلاف البسيط أو الهين، ولكن لم يستغرب أحد مثل هذه الاختلافات.

ضمن مقياس معين لم يتعرض أحد لنقد حب العشيرة أو القبيلة إن لم يؤد هذا الحب إلى إلحاق ضرر بالوحدة الاجتماعية. فكما لم يتعرض أحد إلى العنوانين المشرفين مثل عنوان المهاجرين وعنوان الأنصار، كذلك بقي اسما الأوس والخررج. وعندما قال الرسول ﷺ لقبيلة سعد بن معاذ: "قوموا لسيدكم" كان متلائماً مع الطبيعة البشرية. كما كانت كل قبيلة تذهب إلى الجهاد تحت قيادات مختلفة. ولكن الجهاد في سبيل الله وحده كان هو الغاية الوحيدة لهم. وكما كان يسمح للمفاخرة فيما بين هذه القيادات ويغض عنها النظر بشرط الا تنقلب إلى جدال أو خصام.

" الحُفّاظ من عندنا، وفلان من عندنا...الخ" مثل هذه المفاخرات لم يكن منها بأس، وتقابل بالمسامحة. فقد كانت من العوامل المساعدة في السمو السريع لهؤلاء. أجل! كلّ هذا كان موجوداً ولكن الاتفاق والتناغم كان موجوداً أيضاً. ففي سبيل الحصول على مرضاة الله تعالى كان هناك انسجام وتناغم بين الأفراد كالانسجام الموجود بين الأصوات في السمفونية، أي كان صوت كل فرد متناغماً ومتلائماً مع الجو العام. كان ذلك موجوداً لأن كل فرد كان فرداً ناضجاً ويتبع الحق ويطير بجناح الشوق في أفق ما يراه مقدساً، ويطمح في رؤية شعائره وهي تعظم وتبجل، ولم يكن مهما عندهم من سيقوم بهذا الأمر. وما دام الليل قد انقضى وأشرق الصباح فلم يكن مهما لديه أأعطى له منصب سلطان أم درجة متسول.

إن الحواريين الجدد والأنصار هم المضحون الذين ينسون سعادتهم الشخصية في سبيل إسعاد الآخرين، ويحسون بسعادة من دخل الجنة من سعادة الآخرين. ولعل من أخطر أنواع الفرقة حالياً فرقة الجماعات المستندة إلى أساس عرقي وعنصري. وكون الغرب هو منبع ومصدر هذه الفرقة أمر أكيد وقطعي بحيث لا يمكن أن يشك به أي مثقف.

أصبح الصراع في عهدنا الحالي صراعا بين المعسكرات وبين الأيدولوجيات التي تشمل الإنسانية جمعاء. وتحولت الدنيا كلها إلى قرية كبيرة، وتكونت اتحادات وتجمعات معينة تضم أمما شتى... في مثل هذا العصر فإن مثل هذا الفهم غريب، ولا سيما في منطقة وبلد يملك أفراده نفس البنية الاجتماعية. لذا فالنظر إليهم وكأنهم مجموعات عرقية مختلفة ومتميزة نظرة سطحية ومضحكة وخطرة كذلك لما يحمل بين طياتها من بذور فتنة الشقاق والفوضى. وهي نظرة مضحكة لأن وطننا نمازجت فيه الأقوام المختلفة نتيجة عيشها معا عصورا عدة، ولم يعد شة ما يدعى بـ"الدم الصافي النقي". والبحث عن مثل هذا الدم الصافي مستحيل كاستحالة الإطلاع على اللوح المحفوظ.

هذا مع العلم أنه توجد تجمعات مختلفة سكنت شمالي وجنوبي وشرقي وغربي الأناضول، وهناك وسط هذه التجمعات مجموعات تدعي انتسابها إلى عرق معين. ولا شك أن كل مجموعة من هذه المجموعات أصبحت ضحية لهذه النظرة الغريبة عن علم أم دون علم. إذن فلم يبق أمام هذه المجموعات سواء أكانت سياسية أم غير سياسية سوى الإصغاء إلى صوت النبوة والاستجابة إلى ندائه الإنساني العام (واعتميموا بحمل الشحيعا ولا تَفَرَّقُوا) وكما تأسست أخوة صادقة في الماضي، يمكن تأسيسها أيضاً الآن. ولكن بشرط أن يتم تناول هذه المسألة المهمة بالعقل والمنطق، وتوضع تحت المجهر الإلهي.

إذن فمن الآن فصاعداً يجب ألا يتم تناول مسائلنا المهمة بشكل عاطفي وحماسي، بل ضمن مبادئنا المقدسة وبشعور جماعي يقظ وفي إطار من عقد اجتماعي. ذلك لأن قيام القوى الخارجية بتقديم بدائل مختلفة، وظهور جماعيات من بيننا تركض وراء منافعها فقط، وضعف واهتزاز التوقير والاحترام للغايات والمثل العليا، وحلول المنافع الشخصية محل دعوتنا السامية جعل من الضروري قيامنا بتقوية الرابطة الموجودة فيما بيننا. ولا يتم هذا إلا بإظهار النقاط المشتركة فيما بيننا لكي تترجع على العوامل المفرقة، وذلك مثل وحدة أسس الإيمان وأسس العبادة والعمل ووحدة الوطن والثقافة، ووحدة الماضي والتاريخ والأيام التي تقاسمنا معاً حلوها ومرها، ووحدة المصير المشتركة فيما بيننا أقوى بكثير من العوامل الثانوية والجانبية للخلاف وأكثر ثقلاً ووزناً في الواقع حيث لا تملك عوامل الثفرقة أي عناصر ذات بال.

والحقيقة أن هذا الموضوع تم تناوله من قبل صاحب الشرع من هذه الزاوية، إذ أصبحت كلمة الشهادة التي هي أهم ركن – رمزاً لصيانة أي فرد ينطق بها. وهناك حوادث كثيرة تؤيد هذا، منها تعرض أسامة بن زيد إلى عتاب وزجر قوي من قبل النبي الله الكذاب إبعاد "مُحلَّم" عن مجلس النبي وعدم مساعة النبي عليه الصلاة والسلام له. وهذه الحوادث تبين أي رابطة هي الرابطة الوثقي والقوية في نظر صاحب الشرع.

فإذا كان الموضوع بمثل هذا الوضوح فلا يبقى هناك بجال لعدم التفاهم مع أهل الإيمان ومع أهل السجدة ومع أصحاب القبلة وعدم التكاتف معهم. هذا فضلاً عن القبام بتكفيرهم وتضليلهم وتجريمهم. فهذا الأمر لا يسوغ ولا يليق بأصحاب الإيمان وبأولي الألباب. وعندما يكون هؤلاء المكفرين من الأشخاص المؤثرين على الجماهير، فتصوَّر عند ذلك كيف تتعاظم وتتضاعف الجرائم وعمليات الهدم التي يقومون بها. وأكثر الناس بؤساً في هذا الموضوع همم الرعماء والأئمة والمرشدون الذين تتضاعف نتائج جرائمهم آلاف

لذا فإننا نتوجه إلى جميع الزعماء المرشدين والقادة بالتذكير الآتي لكي يبادروا بتأليف القلوب ورأب الصدع: ليكن حبكم لله وبغضكم لله، وابتعدوا عن عبادة النفس، لأن من يتبع أهواء نفسه لا يمكن أن يُرضي الحق تعالى ولا يمكن أن يُرضي الناس. أحبوا أصدقاء كم ضمن مقايس "الحق"، ولا تبتعدوا

ا في إحدى السرايا تقابل أسامه مع أحد المشركين الذي بادر فنطق بالشهادة ولكن أسامه عد هذا وسيلة خلاص من الموت وأنها لم تصدر عن إيمان فقتله فعاتبه النبي ﷺ عتاباً مراً. (المترجم)

عن المروءة. وانبتهوا لمؤامرات أعدائكم، ولا تسقطوا في حبائلهم ومصايدهم، ولا تجعلوا الخلاف في الفكر والخلاف في الفهم وسائل للفرقة وللعداء، بل عدوا هذا الخلاف مصدر غنى فكري.

ولنذكركم مرة أخرى بأن البغضاء والحقد لم ولن يحل أي مشكلة، واعلموا أن النصر ضد المدنيين والمتحضرين لا يكون إلاَّ عن طريق الإقناع. إذن تعالوا نعاهد الله للمرة الأخيرة على الوحدة وعلى التساند.

لا تتصرف أبداً كحواري الوحدة، ولا تقل لكل من تقابله "تعال لتتحد"، لأنها دعوة ليست في محلها. أما عندما تقول هذا بأسلوب من يدعو الآخرين للانضمام إلى مجموعته فهو خطاً أكبر وعدم توقير، ذلك لأن مثل هذا الأسلوب لا ينتج عنه -حتى عند أكثر الناس جنوحاً للخيال- سوى زيادة التعصب لجماعته. بل قم بالثناء على خدماتهم واحترم ووقر مرشديهم، وبهذا يلين حتى أكثرهم خشونة.

لكونك مؤمناً، عليك أن تنظر إلى الدنيا كمهد للأخوة، وابحث في تأسيس علاقة مع كل كائن. أما تجاه المؤمنين فلا بد أن تكون لينا رقيق الحاشية معهم. وإيّاك إياك أن تنتقد القدر الذي هيأنا وأوصلنا بيد عنايته وحكمته إلى موضعنا الحالي. فمن يدري فلعل المجتمع لم يصل بعد إلى النضج المطلوب، ولعل من الأصوب له أن يبقى مدة في وضعه الحالي.

علينا بأجمعنا أن نطرح النقد جانباً، ونقترب-على الأقل بعض الشيء- من تفويض الأمور إلى تجلى الأقدار، وليكن المولى نصيرنا ومعيننا.

#### الأمسة

الأفراد الذين عزموا أن يكونوا عناصر صالحة في حياة أمتهم قد ينسون منافعهم الخاصة، ولكنهم لا ينسون أبداً أي منفعة من منافع الأمة مهما كانت تلك المنفعة ضيلة.

\* \* \*

أعلى الأمم قدراً هي الأمة التي تسير أمورها في ظل الوحدة والتآلف، والتي تعطي أهمية لرأي شعبها. وهذا يتعلق بقيام أفراد هذه الأمة بتلقي التربية نفسها في الدين واللغة والتاريخ.

\* \* \*

يجب أن يكون النقد الصادر من الذين نجبهم ونثق في حبهم لنا أحب شيء عندنا، وإلا فإن الإنسان علاوة على فقده العديد من أصدقائه يبقى جاهلاً بالكثير من نواقصه، وعروما من إمكانية تعديلها.

\* \* \*

من أهم الأمور التي أدت بأمتنا إلى الضعف هي سذاجتنا أمام الخادعين الذين ظهروا في مسوح الأصدقاء أمامنا. والحال أن على الإنسان ألا ينخدع بكل وعد، والا يثق بكل دليل طريق.

\* \* \*

إن أصبحت الحيلة والخداع في نظر أمة ما دليل عقل وذكاء فاعلم أن السرطان قد سرى في جسد تلك الأمة سرياناً لا يرجى معه شفاء. أما ما يبدو من أمارات التحسن في جسد الأمة فليست سوى سمنة سببتها الأورام الخبيئة وليست من مظاهر الصحة والقوة.

\* \* \*

الأمة التي تكون فيها العلاقات الموجودة بين أفرادها علاقات قوية كقوة العلاقات العلاقات العلاقات العلاقات العلاقات العائلية تكون مرشحة للسير نحو الأمام بثبات. أما إن كان الود مفقوداً بين أفرادها والثقة معدومة فيما بينهم، والعداء سارياً، فمثل هذه الأمة لن تكون أمة بالمعنى الصحيح، ولا تملك أملاً للمستقبل.

#### الإنسان

الإنسان كائن مجهز بالأحاسيس العلوية ذو استعداد للفضيلة، وعاشق للأبدية وللخلود. فأكثرهم بؤساً من ناحية المظهر يحمل في جوائحه حباً للخلود وعشقاً للجمال وإحساساً بالفضيلة. وطريق السمو بالإنسان والارتفاع به نحو الخلود يكون بتنمية هذه الاستعدادات والقابليات عنده.

\* \* \*

إنسانية الإنسان لا ترتبط بجسده المادي الفاني، بل هي في روحه المشتاق إلى الخلود. وهذا هو السبب الكامن وراء عدم وصوله إلى الإشباع والرضا أبدأ عندما يؤخذ وكأنه جسد فقط.

\* \* \*

أسعد الناس وأكثرهم حظاً هو الإنسان المتعلق أبداً بعشق ما وراء هذا العالم... بعشق العالم الآخر. أما الذين يقضون أعمارهم في السجن الضيق لأجسادهم فهم بؤساء وتعيسو الحظ وسجناء وإن عاشوا في القصور.

\* \* \*

الوظيفة الأولى للإنسان هي اكتشاف نفسه ومعرفتها، ثم التوجه إلى ربه بعد وضوح ماهية نفسه أمام عينيه. أما الذين لا يتعرفون على ماهية أنفسهم ولا يدركونها ولا يستطيعون تأسيس علاقة مع خالقهم الجليل... هؤلاء من ذوى الحظوظ النكدة، يمرون بهذه الدنيا ويفارقونها وهم لا يعرفون قيمة الكنز الذي يحملونه بين جوانحهم مثل مرور الحمالين الذين لا يعرفون قيمة الكنوز التي يحملونها.

\* \* \*

الإنسان كائن عاجز بحد ذاته، ولكن لا تخفى عن النظر حقيقة واضحة وهي أنه يبدي مقدرة كبيرة عندما يستند إلى صاحب القدرة اللانهائية. أجل! عندما يستند إلى صاحب القدرة اللانهائية ينقلب من قطرة إلى سيل، ومن ذرة إلى شمس ومن متسول إلى سلطان.

\* \* \*

بقدر تعامل الإنسان مع الوجود والحوادث وامتزاجه معه تظهر شرارات الحكمة في قلبه. وهكذا يتعرف إلى ذاته ويصل إلى معرفة الله ثم يسلك طريق الوصول إليه تعالى، بشرط ألاً يصل في سياحته الفكرية هذه إلى الإلحاد، وألاً يتم غسل دماغه بإنكار الألوهية.

\* \* \*

الإنسان الحقيقي هو الإنسان الذي يعرف النقاط المشتركة بينه وبين الأحياء الأخرى. ويؤدي وظيفته في إدامة النسل بشعور من المسؤولية وبالبقاء في الحدود الضرورية في هذا الأمر. أما الإنسان الذي يركض وراء رغباته الجسدية وشهواتها فإنه يكون قد قلص المسافة بينه وبين الأحياء الأخرى.

#### التربية

مستقبل كل إنسان متعلق بالتأثيرات والانطباعات التي أخذها في طفولته وشبابه. فإن قضى طفولته وشبابه في جو إيجابي يربي المشاعر العلوية توقعنا كونه إنساناً يحتذى به من الناحية الفكرية والخلقية.

\* \* \*

الإنسان إنسان بقدر بعده عن الأشياء القذرة. أما من كان قلبه تحت سيطرة المشاعر الحسيسة، وروحه تحت قبضة شهواته فهو وإن بدا إنساناً في مظهره فهناك شكوك حول حقيقته الإنسانية.

يعرف الجميع تقريباً ما يتعلق بالتربية البدنية. ولكن من يعرف قيمة التربية الفكرية والعاطفية التي هي الأصل قليل جداً، بينما ينشأ في التربية الأولى إنسان الجسد والعضلات، وينشأ في الثانية إنسان الروح والمعنى.

\* \* \*

إن إصلاح أي أمة لا يكون بالقضاء على الشرور، بل بتربية الأجيال تربية صحيحة وبتثقيفها ثقافة صحيحة، ورفعها إلى مستوى الإنسانية الحق. وعندما تبذر البذور المقدسة التي هي عبارة عن خليط من الشعور الديني والتاريخي والأعراف في أرجاء الوطن، فسترى نبتات وشتلات عدة وهي تنبت في موضع كل شر محته. الكتب التي تدرسها للصغار -سواءً أكانت نثراً أم شعراً- يجب أن تكون كتباً تقوي الفكر والروح، وتعطي الأمل والعزم. وهكذا تستطيع توقع نشوء أجيال قوية الإرادة، متينة الأفكار.

\* \* \*

ومع ضرورة تنشئة البنات تنشئة خاصة (حسب وظيفتها في المستقبل في تربية الأطفال) بحيث يكنّ مثال الرقة والحنان، يجب الاهتمام بهن من ناحية الفكر وتغذيتهن بالفكر الحق بحيث ينشأن قويات في هذا المجال قوة الفولاذ. وإلا جعلمناهن بحجة تنشأتهن عملى الأتيكيت والسرقة - نسساءً مسكينات وعلجزات. ويجب ألا ننسى أن اللبؤة أسد أيضاً.

\* \* \*

التربية جميلة بحد ذاتها، ومن يملكها يجز على التقدير. أجل حتى الجاصل يكون محبوباً إن كان مؤدباً. والأمم المحرومة من التربية الدينية ومن الثقافة الدينية والملية تشبه الأشخاص المتسببين الجاهلين الذين لا تتوقع منهم لا وفاء عند صداقتهم ولا جدية عند عداوتهم. والذين يقون بأمثال هؤلاء يرجعون دائماً بالخسران وخيبة الأمل. والذين يعتمدون على هؤلاء يبقون دون سند ودن معونة.

\* \* \*

المربيات المربون الذين لم يتتلمذوا على يد خبيرة، ولم يتلقوا التربية من مصدر موثوق يشبهون العمي الذين يحملون المصابيح لإنارة الطريق أمام الآخرين. والوقاحة وعدم التربية المشاهدة عند الصغار تدل على عدم صفاء النبع الذي يتلقى منه النربية. وعمدم التوازن الموجود في العائلة من ناحية التصرف أو الفكر ينعكس في روح الطفل ويتضاعف هناك. ومنه يسري طبعاً إلى المجتمع.

يجب أن تولى أهمية لـدروس التربية والثقافة الدينية في المـدارس بقـدر الأهمية المعطاة للدروس الأخرى في الأقل، حتى تتربى أجبال قوية في خلقها وسلوكها وروحها فيحولوا ربوع هذا الوطن إلى جنة والتعليم شيء والتربية شيء آخر. فمن الممكن أن يكون أكثر الناس معلمين، ولكن القلة فقط منهم يستطيع أن يكون مربياً.

\* \* \*

مع كون دروس التربية الدينية والثقافة الدينية مهمة وضرورية جداً، إلاّ أن الأهمية المعطاة لها في المدارس قليلة. فإذا استطعنا يوماً أن نتلافي هذا الامر ونسد هذا النقص نكون قد خطونا خطوة هامة جداً في مضمار تقدم هذه الأمة وإتخذنا أصوب قرار.

\* \* \*

إن أرواح الأطفال أصفى مرآة، وأسرع آلة تصوير. والمدرسة الأولى لهم هي بيوتهم، وأول المبريين لهم هم أمهاتهم. لذا فإن إعداد الأمهات كمربيات صالحات أساس مهم من أسس بقاء الأمة.

\* \* \*

لما كانت مرحلة عمر الطفىل منذ الولادة وحتى السنة الخامسة أكثر المراحل التي يكون فيها اللاشعور عنده منفتحا، كان كل ما يقدم له في هذه المرحلة من أشلة حسنة وقدوة جيدة ضرورية له وفي محلها. الثقافة بمثابة نبع هام يردها الأمة على الدوام في مراحل تطورها الخاص بها. وقد كانت هناك دائماً علاقة وثيقة بين تلائم وتناغم حياة الأمة واتجاه واستقامة سيرها، وبين صفاء نبع ثقافتها.

\* \* \*

الثقافة هي طراز وسمة الحياة المعاشة في مجتمع والنامجة من عادات وتقاليد وتربية ولغة وفن ومشاعر ذلك المجتمع. وكل جزء منها قطعة مهمة من الأسس الكلية للمجتمع. وعدم رؤية هذه الأسس والقواعد يعد عماية. وكل عاولة لإبعاد المجتمع عنها يعني وضع المجتمع في حيرة من أمره ودون سبيل يسلكه أو إدارة توجهه.

\* \*

والثقافة قد تنتقل من مجتمع إلى آخر نتيجة احتكاك الاسم بعضها مع البعض الآخر، مثلها في ذلك -بمقياس ما- مثل المدنية. ولكن إن لم يتم مرور هذه الثقافة من خلال عملية تصفية ضرورية يقوم بها روح الأمة، وإن لم تتم عملية فرز واصطفاء فلا مهرب آنذاك من حدوث أزمة ثقافية وأزمة مدنية.

\* \* \*

تتشكل الثقافة الحقيقية من خلال التمازج والتفاعل بين الدين الحقيقي وبين الخلق السامي والفضيلة في بوتقة العلوم المهضومة جيداً، ووصول هذا المزيج إلى المستوى المطلوب من النضج. لذا لا يمكن الحديث عن الثقافة الحقيقية في أي جو من اللادينية والهبوط الأعلاقي والجهل، ولا يمكن لأي إنسان يعيش في مثل هذا الجو الاستفادة من هذا المنبع.

\* \* \*

الأمم التي تسعى لإدامة ذاتها وبقائها ولكنها تسلم نفسها إلى حضارة ومدنية الأمم الأخرى تشبه شجرة علقت عليها أشار شجرة أخرى... أي تكون على سخرية وذات مظهر خادع.

\* \* \*

تظهر الثقافة وتولد وتنمو من طبيعة الأمة والمجتمع. والثقافة بالنسبة للمجتمع بمثابة الزهور والثمار بالنسبة للشجرة. والأمم التي لم تنجح في إنضاج ثقافتها أو الأمم التي فقدت ثقافتها تشبه الأشجار العقيمة التي لا تعطي أشاراً، أو الأشجار التي تساقطت أشارها وفقدتها. والمصير المحتم الذي ينظر مثل هذه الأشجار هو قطعها واستعمالها حظاً.

\* \* \*

تحتل الثقافة عملاً متميزاً في حياة كل أمة. وكل ثقافة امتزجت مع ماضي الأمة وارتبطت مجذور روحها تستطيع إنارة طريق الحياة والتقدم أمامها. وعلى التقيض من هذا فإن قيام الأمة بتسليم نفسها إلى أحضان فكر وثقافة أجنبية والسير متذبذبة ذات اليمين وذات اليسار سيؤدي إلى اضمحلال تلك الأمة وتفسحها.

#### الشاب

الرجل الشاب مصدر أمل للقوة والقدرة والذكاء. فإن تم الاهتمام بتربيته وتنشئته أصبح "هرقلاً" يتغلب على المصاعب ورجل فكر ينير القلوب ويعيد ترتيب الأمور وتنظيمها.

\* \* \*

المجتمع يشبه وعاءً بلورياً، والشباب هم السائل الذي يملأ هذا الوعاء ويعطيه شكله ولونه. ولا أدري أيستطيع حواريو النظام في المجتمع الذين يدعون الشباب دوماً إلى الانقياد والطاعة أن يتريثوا لحظة ويلقوا نظرة إلى أنفسهم؟

\* \* \*

الأهواء تشبه الحلويات، أما الفضائل فتشبه أطعمة فيها بعض الملوحة. لذا أهناك حاجة لتخمين الصنف الذي سيختاره الشباب والصنف الذي سيتركه إن أعطيت له حرية الاختيار كاملة؟ هذا مع العلم بأننا مضطرون لتنشئتهم بحيث يكونون مع الفضائل وضد الرذائل وضد السقوط الأخلاقي.

\* \* \*

حتى اللحظة التي نصل فيها بالتربية إلى نجدة الشاب نراه في المحيط الذي نشأ فيه يحوم بجنون حول الأهواء والشهوات بعيداً عن البصيرة وعن العلم والمنطق. ولكن إن أعطيت له تربية تربطه بجذوره وتهيئه للمستقبل، انقلب إلى شاب يعكس شعور الأمة وفكرها ويمثلها. إن تقدم الأمة إلى الأمام أو تراجعها إلى الوراء وانحطاطها مرتبط بالنربية والروح والشعور الذي تتشربه أجيالها الشابة. فطريق التقدم مفتوح دوماً امام الأمم التي تعد شبابها إعداداً جيداً. أما الأمم التي تهمل شبابها فلا تستطيع أن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام.

\* \* \*

على الذين يرغبون في معرفة مستقبل أي أمة والتنبؤ به القيام بالنظر إلى التربية المعطاة إلى شباب تلك الأمة. عند ذلك يستطيعون التأكد بإنهم يستطيعون هذا وأن أحكامهم ستكون صحيحة مئة بالمئة.

### الطفل

يمثل الطفل بالنسبة لنسل الإنسان ما نتثله البذرة بالنسبة لاستمرار نوع ونسل الشجرة. والأمم التي تهمل أطفالها محكوم عليها بالانقراض. والأمم التي تدع أطفالها في أيدي الأجانب وتحت تأثير الثقافات الأجنبية سرعان ما تفقد هويتها.

\* \* \*

أطفالنا الحاليون سيكونون بعد (٣٠-٤٠) سنة أكثر شرائح المجتمع تأثيراً وإنتاجاً وفعالية. وعلى الذين ينظرون إلى الأطفال نظرة استصغار واستهانة أن يدركوا مدى استصغارهم لعنصر هام وأن يخجلوا من أنفسهم.

\* \* \*

ما نراه اليوم من سوء في أجيالنا الحالية، ومن عدم قابلية في بعض الإداريين عندنا وما تعيشه أمتنا من مصاعب... المسؤولون عن هذه المشاكل هم الإداريون عندنا قبل ثلاثين سنة. أما المسؤولون الحاليون عن التربية وعن التعليم فسيكونون هم المسؤولين عن كل مشكلة أو فاجعة وكذلك عن كل فضيلة وكل خير.

\* \* \*

على كل أمة تريد ضمان مستقبلها توجيه بعض عنايتها إلى تربية وتنشئة أطفاط الذيبن سيكونون رجالها في المستقبل بدل تبذير طاقتها وسنواتها هنا وهناك. ومع أن الكثير من الجهود المبذولة هنا وهناك ستذهب أدراج الرياح، إلاّ أن أي جهد مبذول في سبيل تربية الأجيال يكون مصدراً لا ينضب من الخير.

\* \* \*

الذين يعدون الآن وصمة عار في جبين المجتمع من الأشرار والسكيرين والفوضويين ومدمني المخدرات هم الذين تم إهمال تربيتهم عندما كانوا أطفالاً. وأمام إهمالنا الحالي لا أدري هل فكرنا بنوعية الجيل القادم الذي سيملاً ساحاتنا وشوارعنا غداً؟

\* \* \*

لن تكون الأمم المتقدمة في التقنية وفي التكنولوجيا هي الأمم المسيطرة في المستقبل، بل ستكون هذه السيطرة في يد الأمم التي تتهتم بمؤسسة الزواج وبمؤسسة العائلة والتي تنجح في السمو بأجيالها إلى مستوى الإنسانية الحق أما الأمم التي لا تعير أهمية لمؤسسة الزواج والولادة ولا تهتم بتربية أجيالها حسب فلسفتها في التربية والتوجيه محكوم عليها بالتحلل والذوبان بين فكي الزمان الذي لا يرحم.

#### التجارة

التجارة هي دق باب الرزاق الذي بيده كل شيء بلسان المال والأمتعة، والتوجه إلى بابه طلباً للرزق. يجب أن يتم هذا التوجه على ألا يتم نسيان أن إسعاف أو عدم إسعاف الطلب يعود إليه وحده. ومهما تقدم العلم والتكنولوجيا فإن دور التجارة سيبقى دوراً متميزاً وأكبر مما يتصوره الكثيرون. بل ستكون الحكومات والإداريون تحت وصاية التجارة. فلا تستطيع هذه الحكومات إدامة حياتها إلا بتأبيد من قبل أرباب التجارة.

\* \* \*

ومع الأهمية البالغة للعلم وللاحتصاص في كل ميدان وفي ميدان التجارة والحرف أيضاً، إلا أنه يجب ألا ننسى أهمية التجربة والتعلم من المحترفين في هذين الميدانين، ميدان التجارة وميدان الحرف. فكم من مسألة موجودة في الكتب إن لم تمر من يد بحرب ومحترف ماهر لا يمكن تطبيقها في الواقع العلمي.

\* \* \*

الوقت الذي يقضيه التاجر الذي يراعي الحلال والحرام في تجارته يعد عبادة. • • • •

يحب الا يغيب عن البال أن نظافة أماكن التجارة ونظافة مكاتبها

وانتظامها، أو وساختها وعدم انتظامها يعكس في الأكثر نفسية ذلك التاجر أو رجل الأعمال وحالته. وهذا يؤثر تأثيراً إيجابياً أو سلبياً على الزبائن.

\* \* \*

رجل الأعمال المحتال أو التاجر المحتال يعصي ربه أولاً ويعصي ضميره ثانياً. وبعد أن ينفضح أمره بين الناس يفقد احترامه بين الناس وتبدأ أرباحه بالتناقص ثم بالخسارة.

\* \* \*

الاستقامة والأمانة وإدراك روح العصر الحالي والتصرف بكل لباقة وأدب مع الزبائن هو روح التجارة. والتاجر الذي يقصر في أي أمر من هذه الأمور يكون قد خاصم روح التجارة وأضر به وسد أبواب ربحه.

\* \* \*

على التاجر والحرفي أن يكون عذب اللسان طلق الوجه ومتواضعاً، صادقاً في كلامه، لا يسأم ولا يضجر. ومع أن هذه الصفة ضرورية لأرباب كل وظيفة ومهنة، إلا أنها تكون أكثر ضرورة للتاجر وللحرفي لكونهما على اتصال دائم مع الناس وعلى علاقة قريبة بمنافعهم أو أضرارهم.

\* \* \*

الذين يفتحون أماكن عملهم قبل ساعة من المعتاد، ويغلقونها بعد ساعة من المعتاد يجعلون أيام أشهرهم ٣٥ يوماً وأيام سنتهم ٤٢٠ يوماً.. بشرط قيامهم بأداء عملهم على الوجه المطلوب في ساعات العمل.

#### الأخلاق

هناك فرق بين أن تكون عالماً وبين أن تكون إنساناً. فبنسبة استعمال العالم لعلمه في خدمة الإنسانية وبنسبة تمثيله لعلمه مخلقه وفضيلته يتخلص من كونه مجرد حمال علم ويرقى إلى مستوى الإنسان الفاضل، وإلا فهو شخص مسكين أضاع عمره فيما لا ينفع. فالأخلاق والفضيلة هي التي تحول المعدن الصديء للجهل إلى معدن ثمين ومفيد كالذهب.

\* \* \*

إياك أن تخدع أحداً حتى وإن تعرضت أنت للخداع. ومع أن الوفاء والاستقامة تجلبان في بعض الأحيان مصاعب وخسائر لصاحبه، إلاّ أنهما خصلتان ساميتان إياك أن تبتعد عنهما.

\* \* \*

لم يعد مفهوم الأخلاق في هذه الأيام كما كان القدماء يفهمونه في السابق كمجموعة فضائل. فإنسان اليوم يراها في الأغلب كمجموعة من الذوق والتربية الاجتماعية واللباقة. ويا ليتنا كنا نشاهدها عند الجميع حتى ضمن هذا الإطار.

\* \* \*

تحتوي الأخلاق التي لها علاقة بتصرفات الإنسان على بعض الدساتير العالية، وتنبع جميعها من سمو الروح. لذا نستطيع أن نقول بناءً على هذا إن الذين لم يمتزجوا مع أرواحهم ولم يقتربوا منها لا يستطيعون تطبيق القواعد الأخلاقية مدة طويلة.

\* \* \*

قالوا في السابق: "لقد بقيت الأخلاق في طيات الكتب". أما الآن فيقولون: "بقيت في طيات الكتب القديمة". وحتى لو كان هذا صحيحاً فكم من جديد يستحق أن نضحي به في سبيل هذا الشيء الغالي الذي يريدون إبقاءه في الماضي.

\* \* \*

تضحية الإنسان بمصالحه ومنافعه من أجل مصلحة ومنفعة الآخرين سمو في الروح وشهامة خلق. والذين يفعلون الخير على الدوام دون انتظار أي أمر أو منفعة سيذهلون عندما يلتقون وجها مع وجه مع كل فعل خير أو نية صالحة في موقف لم يكونوا يتوقعونه أبداً. وعنده ينعقد لسانهم فلا يعرفون كف يشكرون.

#### الفضيلة

ابحث دائماً عن مناصب ومناقب جديدة لروحك التي ستدوم وتبقى إلى الأبد. ولا يغيبن عن بالك لحظة واحدة الاحتفاظ بهذه المناقب والفضائل وعدم فقدها.

\* \* \*

إذا كان هناك مجتمع يغمض عينيه عن حميع أنواع القبح والقبائح والرذائل، ويصرف همه في مطاردة كل شيء حميل وكل فضيلة وكل فاضل وكأنه شقي أو لس، وإذا كان أنصار الحق والحقيقة وعشاق الفضيلة يلاقون الإرهاب والعنت، وإذا كانت الرذيلة تدخل كل مكان، فإن بطن الأرض خير من ظهرها في ذلك المجتمع لأصحاب الفضائل.

\* \* \*

قيل إن الفضيلة هي ما يحترمه الإنسان ويوقره من سلوك، والحيوانات لا تعرفها ولا تستسيغها. والرذيلة هي ما يتجنبها الإنسان ويفر منها من سلوك أو تصرف. وهذا ما يميز الإنسان، لأن الحيوانات لا تقلك مثل هذا القسطاس الأخلاقي، وهو قول صحيح.

\* \* \*

شعور المحبة نحو مفاهيم سامية كالدين والأمة والوطن والعرض من علامات الأرواح الشهمة. فهي لا تقبل المساس أبداً بهذه المفاهيم. وإذا استوجب الأمر تقوم بتضحية أرواحها في سبيلها عن طيب خاطر. والأشخاص المحرومون من مثل هذا الروح السامي قد يعدون هذا جنوناً.

\* \* \*

الفضيلة تبقى فضيلة وإن أدت في ظروف معينة إلى أضرار. لذا فمن الظلم الاستهانة بها في هذه الحالات. لذا يجب محاولة إزالة مثل هذه الأضرار بالفضيلة أيضاً.

الفضيلة هي الحالة الروحية التي لا تهتم بجلب احترام الآخرين مع أنها عملت عملاً يستحق الاحترام. أما الغرور فهي الحالة النفسية التي تتوقع احترام الآخرين ومديحهم مع أنه عمل لا يستحق الاحترام.

عندما تتكلم الفضيلة يلوذ الغرور إلى حضن الأنانية ويستمع بكل ألم.

\* \* \*

ذكر عظمائنا السابقين بكل خير حق لهم، وتعبير عن وفائنا. ذلك لأنهم بمثابة جذور هذه الأمة التي أكسبتها الحياة والأصالة. وكل محاولة للنيل منهم محاولة لإبعاد الأمة عن ماضيها المشرق المجيد.

\* \* \*

الذين يذكرون العظماء الحقيقيين بالخير والاحترام، سيذكرون يوماً بالخير أيضاً. أما الذين يحاولون الوصول إلى الشهرة بالنيل من هؤلاء العظماء فسيكتسون سمعة وشهرة سيئة. معرفة النفس بصيرة. أما الغرور فعمى. والذي يعرف نفسه يكون قريباً من الله ومن الناس. أما المغرور فيكون بعيداً عن الكل باستثناء نفسه.

\* \* \*

تقييم الأخطاء الماضية والاستفادة منها والعفو عن الناس السابقين وعدم الانكباب على تذكر أخطائهم تصرف حميد وعاقل. أما الانشغال بالماضي دون أي داع والتهجم على الأشخاص السابقين فتصرف أحمق.

## الرقسي

إن رقي أي أمة وتقدمها مرتبط بمدى التربية التي تلقاها أفرادها من الناحية العاطفية والفكرية. فـلا ينـتظر تقـدم أمـة لم تتوسـع الآفـاق الفكـرية والجوانية لأفرادها.

\* \* \*

من شروط تقدم الأمة وصول أفزادها إلى وحدة الهدف والغاية. فلا يمكن توقع تقدم صحيح وسليم في مجتمع انقسم أفراده شيعاً وطوائف متناحرة.

\* \* \*

الأجيال التي لم تتلق تربية موحدة، بل نشأت وغذيت بثقافات مختلفة لا بد أن تنقسم إلى معسكرات مختلفة ومتعاذية. لذا فتوقع تقدم أمة هذه حالها إن لم يكن مستحيلاً عماماً فهو صعب صعوبة كبيرة.

\* \* \*

يبدأ كل تقدم بفكرة معينة وتصور معين، ثم يتم قبول هذه الفكرة من قبل الجماهير، ثم تتحقق بجهود الأفراد المتكاتفين معاً في هذا السبيل. ولكن إن لم يكن للعلم نصيب في تخطيط هذه الفكرة، أو لم يسمح للعلم بذلك، فكل جهد وكل تعبئة عامة لإنجاحها محكوم عليها بالفشل.

\* \* \*

كل ما يؤدي إلى تحسن وزيادة جمال وزيادة نظام وزيادة فضل يُعد رقياً

لذلك الشيء. أي الاكتفاء بالموجود كسل وبلادة. أما تجاوز الموجود إلى الأحسن والى الأفضل فهو الرقي.

\* \* \*

تحويل السهول الخضراء والبساتين اليانعة إلى سهول وأراض جرداء والى مزابل يعد تدنياً وتراجعاً للوراء. أما تحويل الأراضي الجرداء والمزابل إلى سهول خضراء والى بساتين غناء فهو تقدم ورقى.

ممالك الأمم المتقدمة جنات، وجبالها غابات خضراء، ومعابدها كالقصور، بينما مدن الأمم المتأخرة خرائب وشوارعها مزابل ونفايات، ومعابدها تفوح منها روائح العفونة والوساخة.

\* \* \*

مع أهمية انتشار القراءة والكتابة ودوره الكبير في رقى المجتمعات إلاَّ أنه إن لم يتم تربية الأجيال بثقافتها الملية وحسب اتجاه معلوم فمن الصعب نيل النتائج المرجوة.

\* \* \*

كل محاولة وحملة للتقدم نصر من التقييم الجيد للوضع الحالي مع الاستفادة من تجارب الأجيال السابقة وإعطاء أهمية لتلك التجارب. وإلاّ فإن الأجيال القادمة إن اتبع كل واحد منها طريقاً دون الالتفات إلى تجارب السابقين، فإن هذا التصرف يكون تصرفاً صبيانياً، لأنه يؤدي إلى تأخر الأمة ويمنع تقدمها ويعرقلها.

# احترام الفكر

الاعتراض على كل شيء ونقد كل شيء حركة تخريبة. والإنسان عندما لا يعجب بشيء، عليه أن يأتي وينجز الأحسن منه. فمن النقد والهدم نحصل على خرائب، ومن البناء نحصل على عمار.

\* \* \*

علينا أن نخشى من الحقد الدفين الصامت أكثر من الحدة والغضب العلني الصاحب. فالأصدقاء وإن اشتدوا في النقد وجاهاً وعلناً إلا أنهم يتصرفون كملائكة حفظ وصيانة في غيابنا. أما الأعداء فينصبون الشراك بتصرفاتهم اللينة، ثم يهجمون هجوم العناكب على فريستها الواقعة في شباكها.

\* \* \*

يقولون: "فلان حساس إلى درجة يتأثر حتى من رطوبة الجو" أفدي مثل هذا الشخص بنفسي... إذ ماذا نقول لمن لا يبتل حتى وهو تحت المطر؟!

\* \* \*

اهتم بكل ما يقال في مجلسك من الأفكار المخالفة لفكرك. ولا تعجل بردّ من يخالفك في الفكر، بل اصبر حتى النهاية وأنصت واستمع. فقد يكون ذلك الفكر محصول ظروف وشروط أخرى.

\* \* \*

التجربة أستاذ العقل، ومرشد الفكر.

#### الرؤيسسا

الرؤيا نافذة من النوافذ المفتوحة على عالم الحقيقة. وتعني رؤية جزء مما حدث أو مما سيحدث من الحوادث رمزاً أو صراحة. فكل رؤيا إشارة وحزمة ضوء من العالم البعيد تنير الظلمة أمام الإنسان بنسبة بُعد ذهن ذلك الإنسان عن الوقوع تحت ضغوط معينة وتحت أسر إيجاءات معينة.

\* \* \*

ولأن الرؤيا لا تحتاج إلى عين أو مادة أو ضوء، بل تتم بواسطة الروح والبصيرة، فإن الأشياء المرئية فيها تكون في الأغلب جميلة وواسعة بشكل لم يعتده الإنسان ولم يتصوره. والرؤية الواحدة قد تحوي إشارات ومعلومات كثيرة عن الأمس واليوم والغد بحيث تملأ كتباً. مثل هذه الرؤى ليست نادرة.

\* \* \*

يكاد لا يوجد هناك شخص لم يحلم ولم يشاهد الرؤى في منامه. لذا نستطيع القول بإن الرؤية مشاهدة طبيعية للروح. ويستطيع الإنسان بهذه المشاهدة اجتياز سور الجسد والعيش في بُعد آخر. ومن يدري فقد يستطيع حدس أسرار كثيرة حول القدر في نطاق الجيل الذي يعيشه.

\* \* \*

الرؤى التي تحققت كما هي من الكثرة بحيث لو قام كل إنسان بسرد الرؤى التي شاهدها وتحققت تعابيرها لاحتاج الأمر إلى مجلدات عدة.

\* \* \*

الرؤى تتدلى إلى أفق مشاهدة الإنسان من العالم الآخر حسب صفاء قلب ذلك الإنسان. فكم من رؤيا تسيح فيها روح هذا الإنسان وتسعد بالتجول في عالم من الجمال وفي حدائق من البهجة وترتوي من عيون الكوثر، وتطل من تلك النوافذ الحفية إلى عالم فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر... ترتوي وتعثل وتنتشى.

\* \* \*

نستطيع بفضل الرؤيا إدراك وجود خاصيتين متميزتين عندنا هما القلب والبصيرة. وبذلك نستطيع التحرر من أجسادنا المحصورة في أبعادها الثلاثة. والحقيقة أن الأرواح السامية التي ارتفعت وعرفت الحق وامتزجت بها لا تحتاج في مشاهدة العالم الآخر إلى الرؤى بل تستطيع رؤية ذلك العالم وهذا العالم معاً وتعيش الجمال النابع من اللانهاية فتثمل وتنتشي بسعادة لا توصف. ولكن هذا الباب غير مفتوح للجميع، إذ لا ينفتح إلاً بعد مجاهدة كبيرة وبعد

\* \* \*

الذين يرون ذهن الإنسان مزبلة تحتوي على كل وساخة، أو الذين يبحثون عن هـذا الأمـر في العـالم العكـر للأحاسيس الحيوانية يرون في الرۋى التي تهب فيها نسائم الإلهام هبوباً أثراً من آثار كرنفال اللاشعور. مع أن الآلاف من المكتشفين وأصدقاء الحق وجدوا فيها إلهامهم الأول. وسيبقى هؤلاء يحملون شعور الاعتراف بالجميل لهذا المنبع الفياض والمبارك لعالم المثال.

\* \* \*

أما صاحب أعظم روح وأسماها والذي أغرق الدنيا بالنور، فقد بدأ سيره في بحار الحقيقة والمعرفة بالرؤى. وكان يرجع أحياناً إلى هذا السلم الأول المبارك، وجذب انبتاهنا إلى هذا البستان المبارك الذي عده شعبة من بضع وأربعين شعبة من النبوة.

١ المقصود هو النبي ﷺ. (المترجم)

#### الديسسن

لم يصل الإنسان منذ وجوده على الأرض وحتى يومنا الحالي إلى الطمأنينة الحقيقية والى السعادة إلا في الجو الدافئ للدين. فكما لا يمكن الحديث عن الأخلاق الرفيعة وعن الفضيلة في غياب الدين كذلك لا يمكن الحديث عن السعادة في غياب الدين. ذلك لأن منبع الأخلاق والفضيلة هو الضمير والعنصر الوحيد الذي يحكم الضمير هو الدين الذي هو عبارة عن الارتباط بالله تعالى.

\* \* \*

الدين مدرسة مباركة لجميع الطبائع الجميلة. وطلاب هذه المدرسة هم الناس جميعاً أطفالاً كانوا أم شباباً أم شيوخاً. والذين ينتسبون لهذه المدرسة سيجدون في رحابها الطمأنينة والأمن والهدوء عاجلاً أم آجلا. أما الباقون خارج هذه المدرسة فسيخسرون كل شيء، وأول ما يخسرونه هو أنفسهم.

\* \* \*

الدين هو مجموعة المبادئ الإلهية التي تسوق الناس بإرادتهم الحرة إلى وجوه الخير. ومن الممكن أن تجد جميع الأسس التي تساعد على رقمي الإنسان مادياً ومعنوياً، أي جميع أسس سعادته في الدنيا وفي الآخرة في الدين.

\* \* \*

الدين هـو عـنوان معرفة الله وتوحيده والوصـول عـن طـريقه إلى صـفاء الروح، والى تنظيم علاقاته مع الناس باسمه تعالى وفي ضوء أوامره، بل حتى الوصول إلى شـعور عميق بالعلاقة مع جميــع الوجود والكائنات وحبها.

\* \* \*

الذين يردون الدين ولا يتقبلونه يبدأون عاجلاً أم آجلاً بعدم توقير المفاهيم السامية كالعرض والأمة والوطن.

\* \* \*

اللاأخلاقية أي البعد عن الأخلاق دنس منبعه البعد عن الدين أي اللادينية وهجره. وكل أنواع الفوضى والفوضوية ليست إلاّ نشار الزقوم لهذا البُعد والهجر.

وألاً مجدر بالملحدين الذين نذروا حياتهم لمعاداة الدين أن يدلوننا على فوائد اللادينية ويرشدوننا إلى بعض شارها؟

\* \* \*

الدين والعلم الحقيقي وجهان لعملة واحدة. فالدين يدل الإنسان على الطريق المستقيم الذي له هدف وغاية معلومة فهو مشعلة ومشكاة تضىء في ساحتها هذا الطريق.

\* \* \*

كل الورود والزهور الجميلة تفتحت في بساتين وحدائق الدين. ها هي مبادؤه وها هي شراته اليانعة من الأنبياء والأولياء والأصفياء. وحتى لو حاول الملاحدة عدم رؤية هذه الشمرات عن عمد فإنهم لا يستطيعون مسحها وإزالتها لا من صفحات الكتب ولا من قلوب الناس.

\* \* \*

يستند الدين إلى التفكير الرصين والعقل السليم والعلم. لذا فلا يمكن

انتقاد أي موضوع من مواضيعه من هذه الزوايا. والذين يردونه هم إما من أصحاب التفكير السقيم، أو من المخطئين في نظراتهم للعلم وتقييمهم له، أو ينقصهم المنطق الصحيح.

\* \* \*

الدين نبع مبارك لأسس المدنية الحق. وهو الذي يسمو بقلب الإنسان وبأحاسيسه، وبه يستطيع تجاوز عالمه المادي هذا ويصل إلى عوالم أخرى، فينهل حتى الارتواء من منابع الجمال والخير والفضيلة.

\* \* \*

من يبحث عن الفضيلة فعليه أن يبحثها في الدين. ففضيلة دون دين، أو دين دون فضيلة من أندر الأمور. فبالدين يستطيع الإنسان أن يدرك معنى الإنسانية فيتميز عن سائر الأحياء. أما الملحد أو اللاديني فهو لا يتميز بشيء عن الحيوان.

\* \* \*

الدين هـو طـريق الله. أمـا اللادينـية فطـريق الشيطان. لـذا فالصـراع بـين الدين وخصومه بدأ منذ عهد آدم التَّخِيُّة واستمر إلى أيامنا الحالية، وسيستمر حتى يوم القيامة.

\* \* \*

الأنبياء كالجبال بين الناس. فكما أن الجبال عامل أمن واستقرار وعامل مساعد لثبات الأرض ولتنقيبه الجو، كذلك الأنبياء بالنسبة للناس. لذا ذكر الاثنيان (الأنبياء والجبال) معا أحيانا واقترنا معا. أجل! فقد ذكر جبل الجودي مع النبي نوح الشكل، وجبل الطور مع النبي موسى المسلا وغار حراء مع محمد على وهذا الاقتران إيماءة وسحب قليل لستار الأستار عن هذا اللغز.

### الحسريسة

الحرية هي عدم قبول الروح سوى المشاعر العلوية والأفكار السامية، ولا تعنى الإسار لأي مبدأ سوى مبدأ الخير والفضيلة.

\* \* \*

كم من إنسان مغلول بالقيود والسلاسل ولكنه يستطيع الطيران حراً في سماء قلبه وضميره ولا يحس لحظة واحدة بأنه في الحبس وفي السجن. وكم من إنسان يعيش في قصور فخمة ولكنه لم يعرف الحرية الحقيقية ولم يذق طعمها في أعماق نفسه.

\* \* \*

الذين ينظرون إلى الحرية وكأنها تعني الانطلاق دون أي ظوابط لا يدرون بأنهم يخلطون بين الحرية الحيوانية وبين الحرية الإنسانية. وبينما شعار الحرية الذي يرفعه الذين يتهالكون لتحقيق الشهوات الجسدية ليس إلا شعاراً حيوانياً، نرى أن الحرية التي تسعى لإزالة العوائق أمام الروح لكي تسمو وتحلق في الأعالى... مثل هذه الحرية شعار إنساني وعلامة على الماهية الإنسانية.

\* \* \*

الحرية هي تحرر الفكر الإنساني من كل قيد يمنعه من الرقي المادي والمعنوي بشرط عدم السقوط في وهدة اللامبالاة وعدم الاهتمام. الحرية بالنسبة للإنسان هي الارتباط بالفكر الحق، وعمل ما يرغب فيه بشرط عدم إيذاء الآخرين.

\* \* \*

الحرية المعقولة هي الحرية المدنية، وهي الحرية المربوطة بالسلسلة الماسية للأخلاق والدين وبالطوق الذهبي للتفكير السليم.

\* \* \*

الحرية التي لا تعطي أهمية للشعور الديني وتشجب الفكر الديني، ولا تعطي قيمة للأخلاق ولا تكون مشتلاً للفضيلة... مثل هذه الحرية داء وبيل تنفر منه الأمة وتهرب منه هربها من الطاعون. وكل أمة تبتلى بمثل هذه الحرية ستفقد أمنها عاجلاً أم آجلاً، وتفقد أصدقاءها ومحيطها ومن حواليها.

#### المدنيسة

ليست المدنية غنى وارستقراطية ومظاهر فارغة من الوقارأو إشباعاً للرغبات الجسدية أو إنغماساً في الشهوات. بل هي غنى في النفس ورقة في الروح، وعمق في النظرة إلى الأمور واعتراف بحق الحياة للآخرين وتقبل للآخرين وعدم الضيق بهم.

\* \* \*

لم تتحقق المدنية الحق إلا في الظروف التي سار فيها العلم جنباً إلى جنب مع الأخلاق. لذا فإن المدنية الغربية التي حسبت كل شيء محصوراً في العلم بقيت مدنية مشلولة. أما المدنيات الشرقية فقد انعزلت عن العلم وتقوقعت على نفسها، وأصبحت الآن تعثل التأخر. أما مدنية المستقبل فستكون مزيحاً من العلم والصناعة للمدنية الغربية، مع فلسفة العقيدة الدينية والخلقية للشرق، وهي ستنمو وتترعرع بهذا المزيج.

\* \* \*

المدنية التي لا تستند إلى الفضيلة، ولا تتغذى من العقل ومن الضمير، لا يمكن أن تكون وسيلة لسعادة الإنسانية. كل ما تستطيعه مثل هذه المدنية المزخرفة هو خدمة بعض الأغنياء وبعض أرباب الأهواء. لذا فيا عار من ينخدع بزخرفها وزينتها.

\* \* \*

ولا يحسبن أحد أن المدنية هي المتقدم في العلموم الطبيعية أو اممتلاك الإمكانيات والوسائط الحديثة كالبواخر والقطارات والطائرات، أو العيش في المدن الكبيرة ذات الشوارع العريضة والبيانات العالبة. بينما يعد أصحاب العقول المؤمنة هذه الأمور مجرد جزء من المدنية وليست المدنية ذاتها، أي من الحقوا اعتبار استعمال هذه الوسائط هي المدنية نفسها.

\* \* \*

لكي يصبح الأفراد مدنيين علينا أن ننمي بذور الخير الموجودة في جوهر الإنسان تدريجياً لكي يكتسب فطرة ثانية... هذا هو الطريق. أما الذين يعدون ملابس الإنسان وقيافته وقيامه بإشباع أذواقه الجسدية مدنية، فهم بعض منكودي الحظ من الذين انسحقوا تحت المطالب الجسدية، أو من الذين فقدوا قابلية التقييم الصحيح والمنطق الصحيح.

\* \* \*

لا شك أن الأمم البدوية الوحشية تكون ظالمة وتقوم بالنهب والسلب والقتل. وبما أن الجميع يعرفون هذه الحقيقة معرفة جيدة، فإن ضرر هذه الأمم تبقى محصورة في نطاق ضيق. ولكن ما بالك بالبدويين الذين يصنعون ويملكون أحدث الأسلحة ويترقبون على الدوام الفرصة لسفك الدماء ولعقها؟

\* \* \*

إذا كانت المدنية هي قيام أمة بشرح نفسها وإيضاح ماهيتها وكيانها، فإن عناصر هذا الشرح والإيضاح هي علمها وأخلاقها وآثارها الصناعية. ذلك لأن التربية الاجتماعية والمعارف والصناعات المختلفة تعطي الشكل للمدنية. أما الأخلاق فهي اللسان البليغ الذي يقوم بالإعلان عنها.

# حول العلم

الابتعاد عن العلوم الوضعية بمجة أنها تؤدي إلى الإلحاد تصرف صبياني. أما النظر إليها وكأنها تعادي الدين وأنها وسيلة للإلحاد وطريق إليه فهو فكر مسبق وجهل.

\* \* \*

العلوم مفيدة لنا بدرجة قيامها بتأمين سعادتنا والارتفاع بنا إلى المستوى الإنساني اللاثق. أما إن أصبحت العلوم والتكنولوجيا الكابوس المرعب لبني الإنسان فليست إلا شيطاناً رجيماً تقطع أمامنا الطريق.

\* \* \*

لقد قال عالم العصر اللمادين القصيري النظر الذين حاولوا تأليه العلم في بداية عصرنا الحالي: "العلم دون دين أعمى، والدين دون علم أعرج". وهكذا انتقد هذا العالم الهذيان المرعب الذي ساد عصراً كاملاً انتقاداً لطيفاً. ولا أدري ماذا كان سيقول لو شاهد من هو أعمى وأعرج في الوقت نفسه من بعض معاصرينا الحاليين.

\* \* \*

ردّ جميع العلوم الوضعية والإدعاء بانها بأجمعها لا تساوي شيئاً انموذج للجهل وللتعصب. أما رد كلّ شيء خارج هذه العلوم فسذاجة وتعصب

١ المقصود هو العالم ألبرت أنشتاين صاحب النظرية النسبية العامة والخاصة. (المترجم)

أحمق. أما الإدراك بأن كل معرفة جديدة تأتي بأكوام من المجاهيل والأسئلة فهو الإدراك اللائق بالتفكير العلمي الصحيح.

\* \* \*

العلم والتكنولوجيا في خدمة الإنسان وليس هناك من مبرر جدي للخوف منهما، لأن الخطر لا يمكن في العلم ولا في تنظيم الدنيا حسب مقتضى العلم، بل يكمن الخطر في الجهل وعدم الإحساس والتهرب من تحمل المسؤولية.

### العلم المفيد

للعلم وللعلوم الوضعية والتجريبية فروع مختلفة، ولكل فرع فوائده. ومع أن جميع هذه الفروع مفيدة، إلا أن عمر الإنسان قصير وقابلياته محدودة، لذا يستحيل عليه الإحاطة بجميع فروع هذه العلوم. لذا كان على كل فرد تعلم ما يفيده ويفيد أمته، ولا يضيع عمره في ساحات أخرى غير ساحته.

#### الشباب

الاهتمام بالأجيال الشابة ورعايتها بكل حنان خطوة إيجابية وذات مغزى في صالح الأمة. غير أن هذا الحنان والاهتمام يكون مثمراً ومفيداً بنسبة توجهه لرعاية حياتهم الروحية والقلبية. أما إن توجه الاهتمام لإشباع غرائزهم الجسدية فإنه يقلبهم إلى أبدان دون روح... إلى مخلوقات لا تملك إلا أبدانا ضخاما.

\* \* \*

كل أمة اهتمت بأجياها الشابة ارتقت. وكل أمة تركت شبابها لتيار الشهوات عانت نتيجة إهمالها هذا معاناة كبيرة ودفعت ثفنه غالياً. وما نعانيه اليوم من فساد مستشر وتفسخ مستمر في أجيالنا فهو نتيجة طبيعية لإهمالنا. أجل! فبينما كانت رؤوسنا تتجول فوق السحب، لم نشعر بالثعابين السامة التي تسللت من بين أرجلنا إلى مخادعنا. وهكذا هيأنا وضعنا الحالي بأيدينا.

## الانحراف

كم من مرة أبحرنا إلى مجاهيل غيفة بسبب أساطير وأوهام خيالية. ولكن لم نحصل على شيء... لم نحصل لا على "ليلي" التي همنا على وجوهنا في الصحارى بحبها، ولا استطعنا الرجوع إلى الشاطئ الذي أبحرنا منه. عندما يبدأ أي مجتمع بالابتعاد عن جذوره، تتغير زاوية نظره وتنقلب قيمه ومعاييره رأساً على عقب. في مثل هذا المجتمع يدعى الجهاد "بغياً" والظلم "عدالة" وتُستمطر اللعنات على التاريخ... تكتب قصائد المديح للأمور الشنيعة وللقاذورات، ويُدم الأدب والطهر، ويهتف بحياة الرذيلة وعدم الحياء... تُنبذ العفة وتكون الوقاحة أمراً طبيعياً. يتم الهجوم بكل دناءة لمن يرتبط بالأمة وبالماضي. ويعلو قدر الذين انقطعوا عن جذورهم وأصالتهم.

\* \* \*

التهافت للاختلاط مع الجنس الآخر والثرثرة معه والرغبة في صحبته على المدوام هو إما نتيجة ضعف أو فساد في الطبع أو أمارة لحمل صفات ذلك الجنس.

#### نيــة الخدمة

لا أدري ما الفرق بين حياة من لا يهدف إلى خدمة الإنسان وبين حياة المتوحشين البدائيين المملوءة بكل الرغبات الجامحة؟

\* \* \*

تأييد وتشجيع كل خدمة في سبيل الحق والصدق والاستقامة إشارة إلى احترام وتوقير الحق. وأنا أقول للذين يرون الحق منحصراً في مسلكهم ومشربهم فقط: صدقوني! ستبقون وحدكم عاجلاً أم آجلاً. وستغيرون على الدوام نظراتكم إلى الحق ولن تستقروا على شيء أبداً.

## النظرة الميكافيلية

كان من المعلوم في السابق أن طريقة الدعاية للنفس والتعريف بها بواسطة الهجوم على الآخرين وإدانتهم. والتشنيع عليهم طريقة خاصة لجماعة نفاق في الشرق. الكن هذه العادة انتشرت الآن انتشاراً كبيراً بحيث أن العديد من الذين نذروا أنفسهم للنضال في سبيل الحق بدأوا يشاركون في مثل هذه الأراجيف. فيا ويح من يبحث عن الحق بطرق باطلة... ويا ويح لجميع المكافيلين...

# بعض الذين في قلوهم مرض

المتدين الحق هو الإنسان الخلوق خلقاً رفيعاً في الوقت نفسه. فلا نجد في عبادته تصنعاً ولا في معاملته خداعاً، ولا في قلبه حقداً أو نفاقاً. التصنع يبعد الإنسان عن الحق تعالى والخداع يُبعد عن الحق تعالى وعن الخلق. أما الحقد والنفاق فسبب لذكره باللعنات.

١ المقصود هنا جماعة الشيوعيين لأنها ظهرت في روسبا، وهي تقع في شرق تركيا. ( المترجم).

### فساد الميزان

لقد أكرهت الأمة منذ السابق وحتى اليوم بقبول جميع الفاسدين وجميع السيئات بتخويفها من سيئات أكبر وأفظع. حتى اضطروا الأمة إلى الرضاء بها باعتبارها "أهون الشرين". وذلك على غرار: "من رأى الموت رضى بالحمى..." هذه الفكرة خاطئة أياً كان مصدرها الملعون والنكد، فإن قبول هذه النسبة باسم عقائدنا ونظرتنا التاريخية وعقائدنا وأعرافنا لا يعنى سوى قبول جميع أنواع التفسخ والإنحلال والإنحطاط الذي لا نهاية له.

#### الخطة

إن وضع خطة مدروسة بشكل جيد لإنشاء ورشة أو مصنع يعطي الأمل بدوام هذه الورشة وهذا المصنع وبمستقبل جيد لهما. أما إن لم يتم وضع مثل هذه الخطة المدروسة والحساب الدقيق فالمصير المحتوم هو الحسران المبين. إذن فما ظنك بالتخطيط الذي يتناول أمور أمة كاملة، ويتناول إدارة دولة، وإدارة الإنسان، وهي أمور حافلة بالمعضلات وبالأحاجي والألغاز لكونها متعلقة بهذا الإنسان اللغز.

## حول الزمن

الطعام ونستفيد منه. وهكذا هو الزمن، فبنسبة تعلكنا للثواني والدقائق والأيام والأسابيع نحس بلذة العيش ونتمنى ألا تعر هذه الأيام بسرعة.. أي أن الحياة نعمة لا يمكن الشبع منها إن كانت تحمل في طياتها وعوداً وبشارات لنا لأيامنا الحالية ولمستقبلنا. ولكنها تكون عبئاً ثقيلاً إن كانت دون هدف أو غاية.عندما نتاول طعاماً أو نشرب شراباً ونودعهما في أجسامنا فإننا نحس بلذة.

#### الغرباء

ليس الغريب من ابتعد عن وطنه وبيته وعن أصدقائه وأحبائه، بل هو الإنسان الذي لا يفهم المجتمع حاله ولا طريقه وسلوكه، ولا يفهم مبادئه العالمية ولا أحلامه المستقبلية ولا تضحياته بسبعادته الشخصية في سبيل الآخرين. وهو الإنسان الذي كثيراً ما يقع في تناقض مع قوانين مجتمعه بسبب همته العالية فيتعرض للأذى وللوم وللاستنكار.

### الدعاء على...

كما توجد أماكن ونقاط حساسة ومهمة وحيوية في جسد الإنسان، كذلك توجد نقاط مهمة وحساسة في بنية الأمة كالعقيدة والحاسة التاريخية وثقافة وفكر الأمة. وكما يتهاوى الإنسان ويسقط أرضاً ان تعرض موضع حيوي وحساس في جسده إلى ضربة، كذلك تسقط الأمة إن تعرضت إحدى هذه النقاط الحساسة لجرح بليغ. لذا فألف لعنة على من يتلاعب بعقيدة وتاريخ هذه الأمة اوالف لعنة على أعداء ماضى هذه الأمة اوالف لعنة على من حرب فكر وثقافة هذه الأمة اوالف لعنة على المتشائمين الذين يرون مستقبلنا مظلماً ويوهموننا بذلك!..

# الخوف والأمل

الخوف من الناس يشل حركة الإنسان. أما الرجاء فيما أيدي الناس فيسوق في كثير من الأحيان إلى حيبة الأمل واليأس. والحل الوحيد لعدم الحوف من أي أحد هو الخوف من صاحب الأمر تعالى اسمه. أما الحل الوحيد لعدم الوقوع في اليأس فهو الاتكال والاعتماد على ذي القدرة الذي ينجز ما وعده على الدوام.

# دستور رجل الدعوة

إن قيامنا -بنية متوجهة إلى الله تعالى - بخدمة الإنسانية، والاحتفاظ بدعوتنا فوق كل رغبة وهوى، وفوق كل الشهوات والرغبات الدنيوية ومنافعها، وبعد معرفة الحقيقة والوصول إليها الاستعداد للتضحية بكل ما نحب وبكل ما تعلقت قلوبنا به، والعزم على هذا بكل ثبات وقرار، وتحمل جميع المشقات والمصاعب التي تتجاوز تحمل الإنسان في هذا السبيل، وفتح الطرق المؤدية إلى سعادة الأجيال القادمة، والتهيؤ للانسلاخ من كل المنافع المادية والمعنوية، والعيش لسعادة الآخرين، والرضا بإشغال الصفوف الأولى عند أداء الحدمة والصفوف الأخيرة عند المائن، أي الابتعاد عن كل منافسة من أجل المنصب أو الجاه... هذه هي غايتنا التي لا يمكننا التفريط بها.

\* \* \*

كما أن الخصال الحميدة الموجودة لدى الدعاة الذين يشغلون الخطوط الأمامية في أداء فعاليات الخدمة ستنتقل إلى الصفوف الخلفية بجميع أوجه الخير والجمال الموجودة لدى الدعاة، كذلك فإن جميع الخصال القبيحة ستنتقل أيضا إلى الصفوف الخلفية وتؤدي إلى ابتعاد أفرادها عن ذواتهم وجذورهم ويصبحون مقلدين مساكين للغرب.

### فدائيو المحبة

أبطال المحبة فقط هم الذين يستطيعون إنشاء عالم المحبة والنور والسعادة في المستقبل... أبطال المحبة على شفاههم بسمة المحبة، قلوبهم عامرة بالمحبة، نظراتهم تشع بالمشاعر الإنسانية، يغمزون للكل غمزة محبة.. ويرون في شروق الشمس وغروبها وفي بريق النجوم وخفوتها رسائل محبة.

\* \* \*

إن فدائي المجبة ينظمون أنفسهم بشعور المحبة تجاه بيئتهم. وحتى حدتهم وغضبهم له طابع المهابة والجدية، لأنه يسعى للتنظيم وللتقويم، أي يكون على الدوام مفيداً وبناءً.

## ممثل على جميع المستويات

يجب أن يكون هناك في كل سلم من سلم خدمة الدعوة ممثلاً متصفاً بالصدق والاستقامة والأمانة وبشعور وإحساس الواجب، وبإدراك يفوق إدراك أمثاله وله، حدس يستطيع به رؤية المستقبل الحاضر مع خلق عفة. ويعنى هذا أن الإداري الذي يفقد صفة من هذه الصفات يعاني من ناحية سلبية بشكل جدي، وهذا سوء حظ كبير بالنسبة للذين يعملون معه.

### وحدة المظهر والمخبر

على الذين يحاولون أن يصلحوا العالم إصلاح أنفسهم أولاً. أجل! عليهم أن يطهروا أولاً قلوبهم من الغل والحقد والحسد إلى جانب استقامتهم في السلوك وفي التصرف وبعدهم عما لا يليق بهم. ونهذا فقط يستطيعون أن يكونوا قدوة لمن حولهم.

أما من لم يسيطر بعد على عالم قلبه ولم يعلن الحرب على نفسه الأمارة. ولم يفتح عالم أحاسيسه الجوانية... مثل هؤلاء وإن تكلموا بمعسول الكلام، وإن كانوا في قمة البلاغة فإنهم لن يستطيعوا إثارة القلوب والأرواح ولو استطاعوا ذلك فلن تستمر طويلاً.

# الروح المثالي

الذين يبتغون إرشاد الناس وتنويرهم، والذين يبذلون جهودهم في سبيل سعادتهم، ويمدون أيديهم إليهم لانقاذهم من الورطات الكثيرة للحياة، هم أصحاب القلوب الكبيرة الذين فهموا أنفسهم. وهم مثل ملائكة الرحمة وملائكة الخفظ والصيانة في المجتمع الذي يعيشون فيه، يتصارعون مع مصاعب المجتمع ومصائبه، ويتصدون للرياح وللعواصف ولإطفاء الحرائق، وهم على أهبة الاستعداد لكل طارئ.

اختيارنا للمهن بنسبة استعداد وقرب هذه المهن لأداء الخدمة الإيمانية دليل على احترام الحق ومعرفة قدره. والذين يمشون في هذا السبيل على الرغم من كل الإغراءات التي يحفل بها المجتمع هم الذين سيبنون المستقبل ويكونون مهندسيه ومعماريه.

## انتصار الخير والجمال

الخير والجمال والصدق هو خميرة الفضيلة في الدنيا. ومهما يكن من أمر فإن الدنيا متجهة لا محالة إن عاجلاً أو آجلاً نحو هذا الخط، ولن يكون باستطاعة أحد منع أو إعاقة هذا الأمر.

# يومان لكل إنسان

نحن نؤمن بأن لكل إنسان يومين... يوم اعتيادي يعود إليه، ويوم آخر يعود إلى الأجيال القادمة. وإذا كنا نبكي وننتحب من مصاعب اليوم الأول، فإن قلوبنا مفعمة بالأمل والسرور لليوم الثاني ثقة منا بالرحمة اللانهائية للرحمن الرحيم وبعنايته الواسعة.

### الإفراط والتفريط

قد يكون هناك إفراط أو تفريط في كل فكر... وكل منهما في حكم السم القاتل. أجل! فعندما ندعو إلى البساطة في العيش فلا نعني أن نلبس خرقة بالية أو نأكل في صحن مكسور أو نسكن بيتاً تعشعش فيه العناكب... من يعتقد هذا مخطئ. كذلك يخطأ من يظن العيش عبارة عن لبس ملابس فرنجية أو ثوب سهرة فاضح.

### الوسيلة الباطلة

النظم القائمة على الكذب وعلى المبالغة مصيرها الانهدام على رؤوس مؤسسيها والزوال ولو بعد حين. ثم لا يبقى منها سوى ذكريات اليمة وسوى حسرات.

# الأرواح المجرمة

كثيراً ما يحسب الإنسان الآخرين مثله وينظر إليهم من خلال نافذة قله. ومن خلال الضباب الكثيف والدخان الموجود هناك يرى الجميع رؤية عكرة. للذا فجميع القرارات التي يصدرها في هذه الحالة تكون قرارات ظالمة ومظلمة. لذا فالشخص الأناني الذي يعيش هذه الحالة يرى أن كل شيء حوله قد انتهى أمره وفسد. ولكنه لا يدري أنه هو الذي انتهى أمره في الحقيقة.

# جيل البكاء والضحك

ما أسوأ حظ من تقدم به العمر ولم يصل بعد إلى فهم وشعور العبودية لله تعالى! وما أكثر خسرانه مع تيسر الربح له. ولو أدرك هذا لكان الأجدر به أن يبكى بحرقة وينتحب ندماً وأسى بدل الضحك والقهقهة.

# العمر المبارك

اطول الناس عمراً ليس اكثرهم عيشاً، بل هم الذين استفادوا من عمرهم واستثمروا. لذا يمكن أن يكون هناك شخص قصير العمر عاش مئة سنة. ويمكن أن يكون هناك شخص عمره خمس عشرة سنة ولكن قامته تطاول السماء بأعماله المملوءة بركة وفيضاً.

# وحدة المشاعر السامية

الأعداء الظاهريون للعرض والشرف قوم ساقطو الأخلاق. أما الذين يعادونهما خفية فهم عديمو التربية من الذين لا يخافون الله ولا يخشونه. والحقيقة أن الذين لا يحملون المعايير الحلقية ولا يهتمون بمفاهيم العرض والشرف لا يمكن أن يحملوا المشاعر الوطنية ولا مشاعر الارتباط بالأمة.

### طريق الأمة

طريقنا هو طريق تأييد كل من يقدم خدمة للأمة ويسعى لخيرها ومساندته ومساعدته. لن نرد على من يكفرنا أو يضللنا ولن نشترك في لعن أو الدعاء على هؤلاء.

### احترام الإنسان

عندما يموت الحيوان يُنسى، ويضيع قبره، ولكن الوضع يختلف عند الإنسان. وأنا لا أدري إن كانت الأمم التي لا تحافظ على ذكريات الأجداد وقبورهم تدرك أنها قد نزلت بهم إلى مستوى الحيوانات؟ والحقيقة أن احترام الأموات نوع من الأمن المهدى إلى أحياء المستقبل ورجاله.

# أكبر رأسمال

الضمير ومفاهيم الأخلاق والتربية والخلق الدمث والكياسة والرقة رأسمال كبير في كل مملكة... رأسمال لا يتأثر بصعود أو هبوط الأسهم في الأسواق المالية. والذين يملكونه يشبهون التجار من ذوي السمعة الجيدة والمكانة المروقة الذين يستطيعون التعامل مع الجميع حتى وإن لم يملكوا رأسمالاً آخر.

### الجهل

الجهل قناع على وجوه الأشياء، والشخص الذي لا يمزق هذا القناع عن وجهه شخص نكد الحظ لا يستطيع النفوذ أبداً إلى الحقائق الكونية السامية. وأكبر جهل وأعظمه هو الجهل بالله تعالى. وعندما يترافق هذا الجهل مع الأنانية فإنه يتحول إلى جنون لا يمكن الشفاء منه.

#### الصبيانيون

ثناء الكبار علينا حاجة نفسية لنا، وأمارة من أمارات عظمتهم. لذا يجب الاحتفاظ بالأدب والاحترام وعدم الاقتراب من أي تصرف متصف باللامبالاة تجاههم، وعدم الوقوع في شطحات "البكتاشيين" والويل لمن يسيء استخدام الثناء الموجه اليه من الطائشين والمستهترين من أصحاب التصرفات الصبيانية.

## احترام الأفكار

الإنسان العاقل ليس هو الإنسان الذي يدعى عدم وقوعه في الخطأ أو يدعى عدم حاجته إلى أفكار الآخرين. بل العاقل من يعرف أن الخطأ خصلة بشرية، لذا يتوجه إلى تعديل أخطأته وتقييم الأفكار المختلفة ويستفيد منها.

### نية الخير

من أهم الطرق المؤدية إلى كسب قلوب الآخرين هو البحث على الدوام عن أي فرصة لتقديم الخير والحدمة إليهم دون إضاعة أي وقت. وكم نتمنى لو عيرنا قلوبنا على عمل الخير على الدوام.

# عمق الأحاسيس

يتوسع وينمو عالم الحس والشعور لدى الإنسان بنسبة طردية مع طبيعة الحياة التي عاشها والآلام والمصاعب التي عاناها. والإنسان الذي عاش على هامش الحياة دون فكر ولا معاناة لا يمكن أن تنمو أحاسيسه حتى ولا ملكاته الأعرى، ولا تكون لمثل هؤلاء في أي وقت علاقة قوية مع الوجود.

### الإرادات العالية

الإرادة العالية ومتانة الخلق لو غُليتا في قِدر خمسين مرة وصُبّتا في قوالب مختلفة لما فقدت من ذاتيتها وماهيتها وشخصيتها شيئًا، بل تبقى محافظة عليها. ولكن ماذا نقول لمن يغير اتجاهه وفكره كل يوم مرات عديدة من أصحاب الإرادة الضعيفة.

#### الحياة الحقيقية

الحياة اسم للبقاء حياً في عهد التفتح والبهجة في الطفولة، وفي عهد التوتر الصوفي وروح الجهاد في الشباب، ورغبة الالتقاء بالأحباء السابقين في عهد الشيخوخة. لبذا فما أمر وجهة النظر الإلحادية التي ترى الحياة كوميديا مرة وتراجيديا مرة أخرى. فقتلت بذلك شوق الإنسان ورغبته في الحمد والشكر.

### التصور البدوي

إن تحلقت التصورات حول محور مبدأ سام، ووجد الخيال معونة من العقل ومساعدة، وصل الإنسان بكل نجاح إلى أفكار نيرة والى نجاحات متتابعة. رعلى العكس من ذلك فإن الخيالات البدوية لا يكون لها أي عون، لا لأي تقدم علمي ولا للوصول إلى أي حقيقة.

# الخطة أو لا

يجب عند القيام بالتخطيط من أجل تحقيق خدمة أو إنجاز عمل دراسة العوائق المحتملة بجانب العوامل المساعدة والإيجابية. بذلك فقط يتم تلافي نقد القدر عند ظهور المشاكل والمعوقات، ولكي لا تهتز ثقة الآخرين بنا.

#### حول اللغة

اللغة نعمة كبيرة من النعم التي أسبغها الرحمن الرحيم على الإنسان. فبها يتغنى الإنسان بإنسانيته، وبها يتوجه نحو العلم، وبها يعيش في الأجيال القادمة. لذا فهل يدرك من أفسد هذه اللغة مدى الجريمة التي ارتكبها. ا

#### الوحدة

الإحساس بالوحدة هو الإحساس الذي ينتاب أصحاب القلوب البائسة ثمن لم يعيروا قلوبهم للأبدية، ولم يملأوا أرواحهم بفكرة الخلود. وهي مشكلة لا يرجى لها شفاء. والظاهر أن هؤلاء لا يمكن أن يتخلصوا من ضباب التشاؤم ولا يستطيعون تأسيس علاقة مجبة وصداقة مع الوجود كله إلا عندما تئب الأحاسيس وتنشط بالعقيدة فترى أرواحهم الوجه الحقيقي للوجود.

### التوتر المفقود

كل نجاح هو نتيجة لمعاناة وتوتر وتعبئة سابقة. وهو بداية وسبب لنجاح تال، ولكن بشرط ألاّ يرتخي الواصلون إلى الفوز وألاّ يسكرهم النجاح فيريخوا ويكسلوا.

ا يذكر المؤلف هذا الأمر بالنسبة للغة التركية التي تم إفسادها بإدخيال الكلمات الأجبيه (كالفرنسية والإنجليزية...) وباختراع كلمات جديدة مقابل الكلمات العربية التي تم حذف أكثرها. ( المترجم)

#### الثمينون

كما يوجد بين الناس من يمكن شراؤه بأبخس شن وأرخص سعر، كذلك هناك من لا يمكن شراؤه بملء الأرض ذهباً وجواهر. والفئة الثانية هم الذين يُعلون الأمة ويرقونها. والناس الغالون كأمثال الغيوم المحملة بالأمطار محملون على الدوام بالمبادئ العالية وبالفضائل السامية. وسواء أعرفوا ذلك أم لم يعرفوا فكل أرض يطؤونها تخضر من بعدهم.

قال عمر المختار للإيطاليين: "إنني أموت، ولكني سأخلد. ولكن مصير كم أنتم إلى الموت". إن المسلم يبيع حياته بثمن غال جدا... يعطي حياة فانية ليكسب مقابلها حياة خالدة. أما الصحة التي تربطنا بالحياة فتشبه زهرة لا يدوم جمالها سوى بضعة أيام، أي تشبه أوراق الأزهار. وهذه الأوراق عندما تكون نضرة تجلب إليها الأنظار. أما إن ذبلت فلا يهتم بها أحد ولا تبقى لها أي قيمة.

### الأدب

الأدب هو اللغة البليغة للبنية الروحية والفكرية للأمة ولدرجة نضجها. والأفراد الذين لا يمتلكون البنية الروحية نفسها والنظام الفكري نفسه، ولا يشتركون في درجة النضج، يستحيل على مثل هذه الأفراد التفاهم فيما بينهم حتى وإن كانوا منتسين إلى الأمة نفسها.

\* \* \*

والكلمة أهم واسطة لانتقال الأفكار من ذهن إلى آخر، ومن قلب إلى آخر. والله والمنطقة المنظمة ألم الفكر يستطيعون جمع أنصار عديدين للأفكار التي يريدون إيداعها في القلوب وفي الأرواح، فيصلون بأفكارهم إلى الخلود. أما الذين لا يحسنون هذا ولا يستطيعونها فإنهم يقضون أعمارهم في معاناة فكرية ثم يرحلون عن هذه الدنيا دون أن يتركوا أثراً فيها.

\* \* \*

كل فروع الأدب تعد نوعاً خاصاً من أنواع التعبير حسب العناصر المختلفة التي تستعملها والأهداف التي ترمي إليها، أي يعد لغة خاصة. ومع أن الجميع يستطيعون فهم هذه اللغة بدرجات مختلفة، إلا أن الأديب والشاعر الذي يستعمل تلك اللغة بمعناها الحقيقي هو الذي يفهمها حق الفهم. وكما يفهم الصاغة في الذهب والفضة، فإن الأدباء وأصحاب البلاغة هم الذين يفهمون جواهر الكلام. فالدابة قد تأكل زهرة واقعة على التراب، وقد يدوس عليها من الناس من لا يملك حساً رقيقاً أو تقديرا صحيحا للأمور، أما الإنسان فيرفعها من الأرض ويشمها ويضعها على صدره.

\* \* \*

يجب تقديم الأفكار السامية والمبادئ السامية بأسلوب بليغ له قدرة النفوذ إلى الأذهان وتحريك القلوب وإثارتها. وإلا فان الكثير من هواة الزينة والزخرف في الكلام لن يلتفت إلى جواهر المعاني العميقة إن قدمت لهم في ثاب مهلهلة.

\* \* \*

لو لم يكن الأدب موجوداً ما كان بإمكان الحكمة أن تأخذ مكانها الحالي ولا الفلسفة أن تصل إلى الأيام الحالية، وما كان بإمكان الخطابة أن تؤدي دورها. ومن جانبها قامت الحكمة والفلسفة والخطابة، كل من زاويتها ومن ساحتها بتقديم ثروتها كرأسمال ومادة لا تنتهي للأدب مما أكسبته عمراً مديداً وخلوداً.

\* \* \*

الأدباء والشعراء بترنمهم بالجمال الباطني والظاهري، أي الجمال في الأنفس وفي الآفاق يشبهون عازفي الناي. والناس يفهمون بواسطتهم معاني الأضوات الصادحة من هذا الكورس الغني، ولكن من لم يُرزق رقة الإحساس

والشعور لا يستطيع فهـم اللهيب المشتعل في أفـثدة هـؤلاء مثـلما لا يسـتطيع غليظ الحس لا فهم نافخ الناي ولا فهم نغمات الناي.

\* \* \*

كل فرع من فروع الفن حما دام منبعه نظيفاً وطاهراً– وكل أثر فني يعرض جمالاً خاصاً وشينا، كل من عالمه ومن جوه وإقليمه، ويعرض زهوراً وشاراً، وطعماً وعطراً خاصاً بكل شرة وبكل زهرة.

ظاهرة الأدب -مثلها مثل غيرها من أشكال الفنون- تصل إلى الخلود بتمازج الحدس مع العالم الخارجي، وبخاصية تجاوزها لأبعاد الزمان والهدف.

لذا كنان من المهم جدا لكل فنان تجاوز كل شيء مرئي ومحدوس، وفتح صدره وقلبه للنسائم التي تهب من الآفاق البعيدة.

\* \* \*

يجب أن يكون كل كلام مستعمل في شرح المقاصد أو توضيح المعاني - سواءً أكان نثراً أم نظماً - ظرفاً لهذه المعاني ومحفظة لها، وإلا يقوم بإلقاء أي ظل عليها، ولا أخذ مكانها. فإن قامت هذه المحفظة -حتى وإن كانت من الزبرجد واللؤلؤ - بإلقاء ظل على هدف الكلام وغايته ومقصده، فقد الكلام تأثيه و وق ته، وكان قصير العمر.

\* \* \*

بجانب كون اللغة وسيلة تعبير للأفكار وللمفاهيم، فلها علاقة وثيقة مع مواضيع الفن والجمال. وكلمة الأدب هي التعبير عن هذا الجانب في اللغة. العنصر الأساسي في الأدب هو المعنى. لذا يجب أن تكون الكلمات المذكورة قليلة وقصيرة وغنية بالمعاني. ومع أن البعض حاولوا شرح هذا الأمر كما تناوله القدماء بمواضيع البيان والبديع، أي بفنون التشبيه والاستعارة والكناية والتلميح والجناس... الح إلا أنني أرى أننا يجب أن نبحث عن الكلام العميق عند المفكرين من ذوي القلوب الملهمة التي تحيط بالوجود وتعرف كيف تتسع قلوبها للوجود كله، وذوي الخيال الواسع التي نجحت في رؤية الدنيا والآخرة وجهين لحقيقة واحدة، والذين يملكون إيماناً عميقاً وفكراً تركيباً قوياً.

\* \* \*

كما توجد مدنيات مختلفة وثقافات مختلفة في هذه الدنيا، كذلك هناك أنواع مختلفة من الأدب. فإن جميع هذه الأنواع تعرض لنا وجها عالميا واحداً للأدب لوجود حب الطبيعة بكل خطوط جمالها وأنغامها في لبه وجوهره.

\* \* \*

قد يختلف الأثر الأدبي وانعكاسه حتى لدى الناس الموجودين في المنطقة نفسها وفي البلد نفسه. وهذا ينبع من اختلاف الزوايا التي يتم بها النظر إلى الأمور وإلى الأحداث وإلى طبيعة المبادئ والعقائد التي يعتنقها الأديب وإلى القيم الأخرى التي يقبلها أو يردها ويرفضها. فالنغمات التي يترنم بها شخص في قعر وادٍ قد تبدو نغمات ناشزة للشخص الموجود في قمة الجبل، ويرد الأمر نفسه بالنسبة لنغمات الموجود في القمة للشخص في الوادي. فقد تبدو له همهمة غير مفهومة. الأثر الفني الجيد له علاقة قوية بجودة العناصر الداخلية فيه. وجودة هذه العناصر متعلقة بجودة أجزائها. فعندما لا يوجد جوهر نفسي متين لا يوجد إحساس طاهر لا تظهر آثار فنية قيمة، ولا أساليب كألسنة اللهب.

\* \* \*

الأديب كالفنان، يبحث دوماً في ألوان الكون وخطوطه وأشكاله عن نفسه. وفي اللحظة التي يجد فيها ما يبحث عنه ويعبر عنه يكسر قلمه ويرمي بفرشاته ويغيب بذهول وإعجاب عن نفسه. لذا فمن أراد أن يبحث عن العظماء في الفن وفي الفكر، فليبحث عنهم بين المفكرين المؤمنين بالحق تعالى والذين لا يستبدلون بعبوديتهم شيئاً.

#### الشيعر

ليس الشعر عند القلوب الحساسة إلاّ تعبيرا عن الجمال والتناسق الموجود في روح الكون، وعن البسمة الموجودة في جمال الوجود. ومن بمين هـذه القلوب الحساسة قلوب بمثابة المحبرة، وأنفاس روح القدس حبرها.

\* \* \*

الشعر هو بذل الجهد في محاولات البحث فيما وراء هذا العالم. وتختلف أصوات ونفحات الشعر حسب حالات الشاعر وحسب العمق النفسي له. فتكون أحياناً مثل شلال هادر، وتكون أحياناً أرق من ورق الورد. لذا فكل كلمة للشعر وكل صوت لا يمكن فهمه بحق إلا بعد فهم ومعرفة الحالة الروحية التي فجرت ذلك الشعر.

\* \* \*

يولد الشعر ويأخذ شكله حسب إيمان الشاعر الذي يؤثر في أحاسيسه ونظرته للشعر وحسب ثقافته وطراز تفكيره. ولكن المنبع الوحيد الذي يعمق الشعر، ويعلو به فوق مستوى الإدارك هو الإلهام. ففي القلب المتهيج بالإلهام تصبح الذرة شمساً والقطرة بحراً.

\* \* \*

الشعر لحن عشق ووجد من العالم البعيد يضيء الحاضر وينير درب

المستقبل. ففي مملكة الشعر الحق، تصل الأنظار إلى النور، وتقرب المسافات المعيدة، وتبلغ الأرواح عزما وشوقا لا ينطفآن.

\* \* \*

الأشعار كالأدعية، تعبر عن العالم الداخلي للإنسان وبكل ما يموج فيه من شوق وحزن، ومد وجزر. وبنسبة امتزاج الفرد بالحقيقة العليا يصبح الشعر أنفاساً لاهوتية. والحقيقة أن كل مناجاة شعر، وكل شعر مناجاة. وذلك بشرط أن يعرف الشعر كيف يفتح أشرعته نحو اللانهاية.

\* \* \*

الشعر المحلق في سماء الفكر الصافي بأجنحة القلب وبقوة الروح والمتغذي من فكر الخلود لا يهتم كثيراً بالتفكير الوضعي مثل العلوم. فهو لا يتناول الأشياء المحسوسة إلا كوسيلة، لأن هدفه هو البحث عن المجرد واصطياده.

\* \* \*

إذا كان الشعر يستطيع تصوير كل إحساس وفكر، ويمرر جميع التصورات من أشعة العقل وينجح في الاحتفاظ بهذه العناصر الخفية الشبيهة بنسيم رقيق في العالم الجواني للشاعر حية حتى ظهورها بشكل كلمات وجمل، فإن مثل هذا الشعر مرشح للبقاء حياً ونضراً على الدوام. وإلا فإن ما يقدم كشعر يشبه خاتم نحاسي مزين بأحجار الزبرجد أو قلادة من الماس الزائف.

ولأن هدف الشعر هو البحث عن ذلك "الموجود المجهول" لذا فإنه صوت صعب فهمه ذو أبعاد كثيرة، ويمر من دروب مضببة فيها ظلمة السحر في إقليم سدت معظم مسالكه. ولذا ففي كل كلمة أو جملة لشعر حقيقي تختيئ أصوات مجهولة، مثل الأصوات الغامضة التي ترن في غرف قلعة مهجورة فتبعث القشعريرة في الأجسام.

\* \* \*

الشعر هو حركة قلب وانفعال روح ودمعة عين. والحقيقة أن دموع العين ليست إلاّ شعراً صافياً تحدت الكلمات.

الشعر زهور وورود لا تذبل للشاعر، وعطر لهذه الزهور والورود منتشرة حواليها. فإذا كانت تربتها صالحة وماؤها نقياً وبذورها معلومة فلا يمكن للإنسان أن يشبع من ألوانها وعطورها.

\* \*

هناك من الشعراء من يتحدث دون أن يفهم، وهناك من يفهم دون أن يتحدث، لذا فمقابل الكلام الجزاف للقسم الأول منهم، يستطيع القسم الآخر أن يوصل إلى الإنسان أشياء كثيرة دون كلمات ولا جمل، بل بنظراته وأطواره وبسيماء وجهه.

\* \* \*

من الخطأ أن نفهم الشعر أنه كلام موزون فحسب. فكم من نثر يعد شعراً في القمة بما يملكه من جاذبية للروح ومن مضمون ومن تعبير يثير الإعجاب والذهول في القلوب. والشعر -مثله في ذلك مثل أي فن آخر - إن لم يحتضن اللانهاية والخلود كان عقيماً وشاحباً. ذلك لأن روح الإنسان المفتونة بالجمال اللانهائي، وقلب الإنسان المتعلق باللانهائي ووجدان الإنسان الذي لا يشبعه شيء سوى الأبدية يهمس في أذن الفنان أن ينقب دوماً في المفاهيم والآفاق البعيدة المعيدة. والفنان الذي لا يحس بهذا الأنين الصادر من قلب ومن روح ومن وجدان الإنسان يقضي كل عمره بتقليد الأشياء الظاهرية الملموسة، فلا ينجح أبداً في اختراق هذه الستارة المزخفة ومشاهدة ما وراءها.

\* \* \*

عندما لا تتم التضحية بالشكل من أجل المعنى، ولا المعنى من أجل الشكل في النظم، بل على العكس عندما يرتبطان مع بعضهما ارتباط الروح بالجسد، يصل آنذاك إلى مستوى من التناسق والتلاؤم يحبه كل وجدان. وفي شعر كهذا لا يخطر على البال اقتراح أي أسلوب جديد له.

\* \* \*

للشعر وجه خارجي تشكله الكلمات والجمل والموازين وأسلوب الأداء. أما وجهه الباطني والداخلي فمتعلق بالروح التي نراها تبحث على الدوام عن الجمل الجميلة جمال الورود وجمال أجنحة الفراشات وعن الكلمات التي تحدث الشرارات في الأماكن التي تقع عليها وعن التعابير التي تئن أنين الناي لكي تستطيع التعبير عن الأفكار الموجودة في خميرتها. وعندما تجدها تضعها في أماكنها الصحيحة. وهذا ما نطلق عليه اسم تحول الشعر إلى موسيقي.

الأسرار والإيماءات والإشارات أحد منابع الشعر، وهي تكسب الشعر سعة ومساحة أكبر. ولكن هذه المساحة يجب أن تبقى داخل حريم الشعر وداخل أسواره. ومع أن الشعر يتوسع ويتسع ويتلون بالألوان العديدة لتداعي المعانى المختلفة، إلا أنه يقى نفسه.

\* \* \*

الصبغة السائدة في الشعر هي نماذج الفكر مع العاطفة وتداخلهما معاً. إلا أن هناك عنصرين مهمين وراء الفكر ووراء العاطفة والشعور يحكمان هذا الفكر وهذا الشعور ويظهران نفسيهما بوضوح وهما النية والبصيرة حيث يعكسان لونهما في كل بيت من أبيات الشعر. وعندما ينزلق الفكر ويكاد أن يقع يقومان بالأخذ بيده ومعاونته، ويكونان مصباحاً سحرياً ينير الطريق أمام الأحاسيس والعواطف والشعور.

\* \* \*

الشعر هو أنفاس المجتمع الذي تتوج فيه الآلام والآمال والعواطف الجياشة وشعور الحسد والحقد وخيبة الرجاء. أما الشاعر فهو تارة رثة هذا المجتمع وقناة أنفاسها، وتارة لسانه وشفتاه. وكل شعر يحمل في دفتيه خصائص المجتمع الذي نشأ فيه. لذا كان من الصعب فهم الشعر فهماً جيداً دون فهم المجتمع الذي نشأ فيه.

### التصوف

التصوف هو طريق الوجدان الإنساني في فهم حقائق الإسلام والإحساس بها. لذا فمن كانت حياته بعيدة عن الحياة العاطفية الإسلامية، فإنه لن يستطيع إدراك حقيقة التصوف. ولا نعني في هذا الموضوع القيام بتسرية أنفسهم بمناقب الآخرين.

\* \* \*

والتصوف في نهايمة المطاف هـو عـنوان إدراك الإنسـان لعجـزه وفقـره وضآلته، والذوبـان أمام نور "الحـق" وأمام تجليات صفاته التي يشكل أساس الوجود كله والفناء تجاهها.

\* \* \*

التصوف هو عملية تصفية روح الإنسان وتطهره وتوحده مع ذاته، وتجاوز الزمان والمكان والوصول إلى أبعاد مجهولة. وهو الطريق الوحيد أمام كل فرد لكي يمر من الباب الذي فتحه المعراج النبوي ويصل إلى ربه... أي هو نوع من المعراج يتناسب مع قابليته واستعداده.

\* \* \*

الفلسفة والحكمة توسعان ذهن الإنسان وأفقه وتساعدانه على فهم الأشياء والحوادث. أما التصوف فإنه يؤمن تقارب الإنسان مع ربه وخالقه في بُعد وأفق يستحيل إدراكه، ويجعله من مجبه والقريبين منه والمستأنسين به. التصوف روح الإسلام، ولا يمكن تصور الإسلام دونه. والطرق الصوفية هي التي تنظم هذا الأمر. التصوف - كما يظهر ذلك في أهل الطرق- عبارة عن تنور قلب الإنسان بفيض الكمال الإلهي اللامتناهي عن طريق الذكر والفكر.

تكون بدايته بوضع خطوط فرضية لللانهاية بعد اتخاذ نفس الإنسان مقياساً لها. أما نهايته فهو التخلي عن أسرار النفس وفهم وإدراك كل شيء منه "هو".

\* \* \*

التصوف هو درب البحث عن طريق القلب وعن طريق عين القلب عن الحقيقة الإلهية التي تعجز الفلسفة عن مد يدها نحوها. وبينما يرجع العقل عن هذا الدرب بُخُفَّيْ حُنَيْنٍ، نرى القلب يطير فوقه بجناحيه في محاولة لفهم وإدراك ذلك "الموجود المعلوم" ثم يعبر عن مدى المعرفة التي حصل عليها بترديده "ما عرفناك حق معرفتك يا معروف".

#### سيدنا محمد ﷺ

عرفت الإنسانية المدنية الحقة وتبنتها بوساطة رسولنا محمد ﷺ. وكل جهد مبذول بعده في هذا المجال اقتصر على تقليد الأسس التي جاء بها أو تعديلها. لذا كان من المناسب أن ننظر إليه ﷺ باعتباره بانى المدنية الحقيقية.

\* \* \*

فهو الذي عد العمل عبادة ونهى عن الكسل ولم يرض عن الكسالي ومدح العاملين المجدين. وأشار لأصحابه وأتباعه والذين يأتون من بعدهم أن يكونوا عنصر توازن للإنسانية في كل حين وأن يتجاوزوا العصر الذي يعيشون فيه.

هو شخص لا نظير له ولا مثيل له من ناحية محاربته للكفر والوحشية وكونه سيف جلادة وبلاغة ضدهما. قام بإعلان الحقيقة بملء صوته على الملأ وأرشد الإنسانية جمعاء إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق القويم... طريق الوجود الحق. ولم يكن له مثيل في هذا.

\* \* \*

إذا كمان الجهل والكفر يكرهان إنساناً فهو محمد ﷺ ولكن القلوب الباحثة عن الحق والظامئة للمعرفة الحقة سيجدون عنده ما يبحثون عنه إن عاجلاً أم آجلاً، ثم لا يتركون السير في أثره أبداً. والرسول ﷺ هو الذي بلغ الإنسانية جمعاء نظرة الدين في أن الحفاظ على العرض والشرف وعلى الوطن والأمة وحراستها والكفاح في سبيلها جهاد، وأن الجهاد أسمى ذروة في سلم أداء وظيفة العبودية لله تعالى.

وهو أول من أعلن للإنسانية عن الحرية الحقيقية، وأن الجميع متساوون أمام القانون وأمام العدالة، وأن أكرمهم عند الله أتقاهم، وأن دعوة الظالمين إلى اتباع الحق عبادة.

\* \* \*

وهو الذي مزق الحجاب والستار عن وجه الفناء والموت إذ أبان بأن القبر ليس إلا صالون انتظار لعالم السعادة الأبدية، فقدم لقلوب الجميع من مختلف الأعمار إكسير السعادة الخالدة.

#### الجمهورية

الجمهورية تعني شكل الإدارة التي يملك فيها الشعب حق الانتخاب والشورى. وأول كتاب علم هذا دون نقص هو القرآن الكريم. لذا فالادعاء بأن الإدارة الجمهورية تخالف القرآن، إن لم يكن ادعاء مغرضاً فهو سوء فهم. أما نصير الجمهورية الذي يتناسى ويتعامى عن قصد عن مصدرها فهو معاند ليس إلاً.

\* \* \*

مثلما لم يدّع الرسول ﷺ أنه ملك، كذلك لم يدّع خلفاؤه من اصحابه الذين جاءوا من بعده أنهم سلاطين أو ملوك. ولم يظهر النظام الملكي إلا بعد الابتعاد عن روح الإسلام. وبنسبة هذا الابتعاد أصبح هذا النظام واسطة ظلم واستبداد.

إن النظام الجمهوري الذي يستند إلى المفهوم الحقيقي للحرية وللعدالة إضافة إلى كونه شكل إدارة أمينة وجيدة، فهو نظام مرهف ورقيق جداً. فإذا لم يتم الالتفات إلى خاصيته هذه، فإن من الممكن أن يعشعش فيه الإلحاد والفوضى.

\* \* \*

الجمهورية الحقيقية هي شكل إدارة النفوس العالية، وشكل إدارة لاثقة بالكرامة الإنسانية. أما النفوس الغليظة التي لم تتلق التربية والثقافة اللازمة، ولم تسر في درب الكمال الإنساني، فإن الجمهورية تبدو لها سراباً بقيعة أو خيمة لا يمكن السكن فيها.

\* \* \*

الجمهورية بمثابة أم للحرية أو مربيتها. فهي التي تربي الأجيال العاشقة للحرية وتغذيها. ومع هذا فليست الجمهورية شكل إدارة لحرية غوغائية، بل شكل إدارة لحرية أخلاقية.

\* \* \*

تهيئ الجمهورية تربة صالحة للارتفاع بالإنسان وبقيمه الإنسانية العالية، ثم تدعه مع قيمه العالية ووجدانه اليقظ. عند ذلك يكون الإنسان سواء في بيته أو في عمله إنسان إرادة يبتغي الخير والفضيلة فقط ويتبع القيم الإنسانية الرفعة.

\* \* \*

نظراً لوجود الرغبة في الحرية في لب الروح الإنساني وجوهره فإنه لا يرغب في وجود أي قوة تحكمه، لذا نرى عنده ردود فعل لكل تحديد لفكره أو تصرفه. لذا فعلى أنصار النظام الجمهوري عندما يعطون حريات واسعة للأفراد أن يرتفعوا بهم من ناحية الأخلاق والفضيلة ليصبحوا من ذوي الارادات القوية.

\* \* \*

المحافظة على الشعور وعلى التفكير الديني ورعايته من واجبات النظام

الجمهوري وضرورياته. لذا فإن القيام بإهانة من يحمل عاطفة دينية وفكراً دينياً في هذا النظام والاعتداء عليهم واتهامهم إنما هو إهانة للنظام الجمهوري قبل أي شيء آخر واعتداء عليه.

\* \* \*

النظام الجمهوري بحاجة إلى من يفهمه حتى الفهم ويحس به حتى الإحساس. ويجب أن يكون المجلس فيه مجلس حكمة ووقار ومجلس مفكرين ومجلس عدل يزن كل شيء ميزان الشعرة مثل أي محكمة عادلة.

#### السياسة

السياسة هي فن الإدارة التي التي تجلب رضا الله تعالى ورضا الناس. وبنسبة قيام الحكومات جما تملك من قوة وقدرة بالمحافظة على شعبها من الشرور والمفاسد، وصيانتها من الظلم تكون نسبة نجاحها وتوفيقها، وتبشر بمستقبل زاهر. وإلا فإن المظاهر الطنانة سرعان ما تزول مخلفة وراءها الفوضى والهرج والمرج، فلا تذكر مثل هذه الحكومات إلا باللعنات.

\* \* \*

قام الأشخاص الأذكياء والمنقفون والناشطون من السياسيين بإدارة الجماهير منذ القديم. وقام العقلاء من بينهم بإدارتهم سواء أكانوا أشخاصاً جيدين أم رديئين. وقد توافقت سيادتنا العالمية مع امتلاكنا للكادر السياسي الجد.

\* \* \*

الشروط الآتية مهمة لكل سياسي ولكل إداري:

نصرة الحق وسيادة القانون والإحساس الوظيفي وفهم المسؤولية في الأمور الصعبة والثقيلة والمهارة في الأمور الدقيقة والمرهفة.

\* \* \*

الحكومة تعني العدالة والاستقرار والأمن. فإن لم تكن هـذه الأمور متوفرة في مكان ما فمن الصعب الحديث عن وجود حكومة هناك. فإذا قمنا بتشبيه الحكومة بمطحنة فـإن الدقـيق الـذي تنـتجه هــو الـنظام والأمـن والاسـتقرار. والمطحنة التي لا تنتج هذا ليست إلاّ آلة ضوضاء جوفاء لا تطحن سوى الهواء.

\* \* \*

قبل أن تقول الحكومة عن أمتها "ها هي أمتي" فمن الأفضل والأهم أن تبادر الأمة قبلها وتقول عنها "ها هي حكومتي"، لأن هذا هو المطلوب. وبعكس ذلك فإن الأمة ترى في حكومتها قوة ظلم مسلطة على رأسها، أي أن بنية الأمة تكون قد انفصلت تعاماً عن رأسها.

لكي ينمو إحساس الشعور بتوقير الدولة والحكومة واحترامها لا حاجة لقيام الموظفين باستعمال القوة لتحقيق ذلك. فالتصرف الوقور والجدي لأركان الدولة وإخلاصهم في عملهم يكفي لذلك. فلم يستمر حكم أحد ويرسخ بظلم الموظفين، أو بخداع الجماهير واستغفالها.

\* \* \*

إذا كان الموظفون الذين يديرون دولة فاضلة يتم انتخابهم حسب أصالة نفوسهم وأصالة أفكارهم وأصالة مشاعرهم فإن تلك الدولة دولة قوية وعلى أساس متين. أما الحكومة النكدة الحظ فهي الحكومة التي يفتقر موظفوها إلى مثل هذه الخصال الحميدة ولن يكون عمرها طويلاً. لأن تصرف هؤلاء الموظفين المفتقرين إلى السجايا الحميدة سينعكس عليها ويكون لطخة سوداء على جبينها وتفقد مصدافيتها عند جماهير شعبها.

ضمن إطار القانون على الموظفين أن يكونوا ليني الجانب عند تعاملهم مع الناس. وهكذا يقومون بالحفاظ على منزلتهم وعلى منزلة القانون والدولة أيضاً. فالقسوة الزائدة عن حدها في التعامل تولد انفجارات غير متوقعة. كما يجب ألا يغرب عن البال بأن اللين الزائد عن حده يؤدي إلى نتائج سلبية عند العديد من غير الناضجين.

\* \* \*

يجب أن يكون القانون نافذاً في كل مكان وفي كل حين وعلى الجميع دون استثناء. وعلى مطبقي القانون أن يكونوا عادلين وغير هبايين من أحد. وهذا شرط ضروري لحفظ هيبتهم لدى الجماهير من جهة، ولكي لا تفقد. هذه الجماهير ثقتها في استمرار أمنها من جهة أخرى.

تكون الدولة قوية ومستقرة ومحظوظة بدرجة نتشيلها من قبل أفراد مؤمنين وأذكياء وأقوياء ونشيطين.

\* \* \*

يقوم صاحب البستان بتغذية شجيراته وتنميتها، ويجافظ عليها من الآفات ومن الأعشاب الضارة، ثم يجمع محصولها يوم غلتها. كذلك العلاقة بين الحكومة والأمة.

\* \* \*

تولد الحكومات المجيدة من الأمم المجيدة. وتولد الأمم المجيدة من الأفراد الممتازين للأجيال المؤمنة التي نملك قابلية علمية عالية، وإمكانيات مالية كبيرة وأفاق نظر واسعة والتي تحاول أن تحافظ على ذاتيتها وأصالتها وهويتها.

\* \* \*

يجب إيداع الإدارة في الأمة التي لم يبلغ كل فرد فيها درجة الرشد المطلوبة إلى أمهر أفرادها وأكثرهم علماً ومعرفة وسعة أفق. ولا يمكن تصور وجود كارثة أو نكبة أكبر من إيداع أمر إدارة شؤون الدولة وتسليمها إلى من لا يملكون علماً وعرفاناً ومهارة.

\* \* \*

إذا جاء إلى إدارة شؤون الدولة نتيجة سوء الطالع من يفتقر إلى المعرفة والأصالة ومن لا يحسن هذه الإدارة ولا يفهم شيئاً عنها فإنه لا يتورع أبداً عن استغلال قوة الحكومة وقدرتها في سبيل مصالحه وأغراضه الشخصية فيصبح طاغية مستبداً.

 في مثل هذه البلاد لن ترى سوى سطوة وقهر الظالمين، ولا تسمع سوى أنين المظلومين وآهاتهم. والعاقبة الحتمية لها على اللنوام أن تلقى عاقبة "عاد" و"ثهود".

يجب ألا تقوم الحكومة بتنظيم أعمال وسلوك وتصرفات الأمة فحسب، بل بتنظيم تفكيرها وفهمها للأمور. وأهم أساس في هذا التنظيم وحدة التفكير ووحدة الشعور، ووحدة التعليم والتربية. فإذا ربي الأفراد المكونون للأمة على ثقافات مختلفة وغذوا بأفكار مختلفة، وأصبحوا متعادين فيما بينهم، فإن من المقدر على مثل هذه الأمة أن تأكل نفسها بنفسها. بنسبة أهمية وحـدة الأمـة في الثقافة والـتفكير والشعور في قـوة الأمـة وزيـادة قدرتها، يلعب تفسخ الوحدة الدينية والأخلاقية دوراً مهماً في تشتت الأمة وتفرقها.

\* \* \*

السياسة موجودة في كل أمر. أما سياسة الذين يهيئون إيقاظ الأمة وبعثها من جديد فهي إيثار أمور الأمة على كل شيء وتقديمها على كل شيء وعدم التفكير في أي مصلحة شخصية والتفرغ لجلب منافع الأمة.

\* \* \*

يجب ألا يتم البحث عن الإدارة الجيدة والسياسة ذات المستوى الرفيع لدى من يملكون شعراً أو لحية بيضاء ولا عند المتبصبصين والمتزلفين للحصول على المناصب والرتب ولا عند أصحاب الشهرة الكاذبة التي وراءها محافل معينة وجهات معينة. بل يجب البحث عند أصحاب النفوس الكبيرة وأصحاب المنانة الفكرية وعند الذين جعلوا أنفسهم عبيداً للحق وللحقيقة.

\* \* \*

إذا كان كل بيت مدرسة تعليم وتربية الأفراده، وكانت كل مدرسة معسكراً صغيراً بيث الروح العسكرية، وكل معسكر مجلسا يتم فيه بحث شروط بقاء الأمة وأمنها، وكل مجلس مختبرا اجتماعيا يقوم حسب وظيفته وصلاحيته بفحص وتقييم كل مسألة ترد إليه في ضوء فكر الأمة وروحها... مثل هذه الأمة تملك أفضل كادر سياسي وإداري. وجود أفكار مختلفة وآراء مختلفة من صفات الناضجين، ولكن هذا لا يعني تقسيم الأمة معسكرات فكرية متناحرة، إذ لا يمكن لأحد أن يتسامح في هذا الأمر، ولا يحق له هذا. ذلك لأن السماح بتفرق وتشتت الأمة إنما هو سماح لانقراض الأمة وانهدامها.

\* \* \*

مهما كنت مرناً مع المخالفين لك في الفكر والشعور ومتساعاً معهم وحسن النية بهم، فمن الضروري ألا يغرب عن بالك احتمال صادور الأذى منهم نحوك. ولكن إن كان الأمر متعلقاً بالسيطرة على المواقع الحيوية للمجتمع وللأمة وشرايين حياتها فيجب ألا تعطى لهم مثل هذه الفرصة أبداً. ذلك لأن الإنسان قد يغض الطرف عن تصرفات تورده موارد الخطر، غير أنه لا يحق لأي أحد التصرف بشكل يوقع اللولة أو الأمة في خطر.

\* \* \*

قد يكون هناك أشخاص مخلصين ومفيدين لا يفكرون مثل تفكيرك، ويختلفون عنك في نظرتهم للعالم وللحياة، ولكن عليك ألا تتعجل بمخاصمة كل تفكير لا يعجبك، ولا تتعجل بفقد أصحاب الفكر. بل حاول الاستفادة من أفكارهم، وادخل معهم في حوار، وإلا فإن قمنا بإبعاد كل شخص لا يفكر مثلنا، تجمع هؤلاء الناقمون تدريجياً وأصبحوا كتلة كبيرة ضدنا وسببوا لنا أضدا، أكسرة.

ومع أن الـتاريخ لا يذكر لنا أن الناقمين استطاعوا القيام بأي عمل إيجابي، إلا أنه حافل بالدول التي استطاعوا هدمها. على الإنسان أن يعرف كيف يستفيد من كل المعلومات المفيدة لمبدئه أو لنظامه أو لحياته ولا يهمه مصدر هذه المعلومات ومن أي إنسان صدرت، وألا يهمل أبداً الاستفادة من أصحاب التجارب.

\* \* \*

الدين مؤسسة حيوية جداً بسبب خاصيته في توحيد الأمة ورص صفوفها، لذا كنان على القائمين بأمور الدولة أن يأخذوا هذا بنظر الاعتبار فيحتموا بظله وبقدرته التي لا تغلب.

\* \* \*

لا يوجد هناك أقوى وأكثر فاعلية في تأمين الاستقرار والطمأنينة للدول وللأمم من قوة الدين. إذ أنه بجانب كونه أكبر قوة مؤثرة في الضمائر فإنه أعظم موجه لتصرف الإنسان وسلوكه، لذا كان على القائمين بإدارة الدولة إبقاء الدين حياً في النفوس وفي الضمائر، ويدركوا جيداً أن حياة الأمة مرتبطة عن قرب بالحياة الدينية لها.

\* \* \*

إن القيام بترقية الأمة ورفع مستوى الشباب لإدراك مستوى عصرهم، ولكن في إطار من إيماننا وفكرنا، ومكافحة الفقر والبؤس محاربة جادة وعن بصيرة، والمحافظة على ثقة الجماهير مرتبط باستعمال المعرفة والعلم في الصناعة والتجارة. هناك ثلاثة عناصر تحيا بها الأمة: الدين والحكمة والسلاح. ونستطيع أن نفسر الحكمة بأنها إدراك لعلم الحقيقة ثم تطبيقه في الحياة الواقعية.

\* \* \*

الدنيا محطة تجارب. وكل شيء يأخذ مكانه حسب المعنى الذي يأخذه بعد مروره من التجارب. وأنا أرى أنه بجانب الاهتمام بالأمور المجربة، علينا ألا نقصر في إجراء تجارب جديدة وتقييمات جديدة للأشياء لكي يتم صيانة خصوبة العلم وولوديته.

\* \* \*

يحب أن تكون الشفقة والدقة هي الصفة الأساسية في خلق الولاة، و النظام والنظافة والأمن في السوق لدى رؤساء البلدية ، و حب الحق وعدم الانجياز والشجاعة الأدبية لدى الحكام.

\* \* \*

وجود المنافسة بين الدول والأمم شيء طبيعي. لذا فإن السياسة فيما بينها تجري إما على محور الصداقة أو على محور المنافع. وكلتا السياستين لا بأس بهما إن لم تؤديا إلى ضرر أو إلى ضرار. على أنه من الضروري لنا عدم الوقوع في مصايد الآخرين وعدم استغفالنا من قبلهم، لذا يجب الانتباه واليقظة على الدوام.

\* \* \*

الذين يعتقدون أن السياسة عبارة عن حزب ودعاية وانتخابات وصراع

للوصول إلى الحكم مخطئون. لأن السياسة عبارة عن صورة واسعة لفن إدارة الجماهير وإرضائها بحيث تتماشى مع رضا الحق تعالى وتنظر للحاضر وللمستقبل في آن واحد.

\* \* \*

الماضي مدرسة مليئة بالأمثال وبالعبر المأخوذة من الحياة. والذين يستطيعون معرفة كيفية الاستفادة من شرات هذه المدرسة وتقييمها تقييما جيدا يستطيعون حكم المستقبل بكل نجاح. ذلك لأن اليوم يشبه الأمس، والأمس يشبه أمس الامس... الألوان هي المتغيرة فقط.

حكم القوة مؤقت وزائل. أما حكم الحق والعدل فباق. وإذا لم يتحقق هذا الآن فالحق آت عن قريب دون ريب. لذا فأفضل سياسة هي أن تكون يجانب الحق والعدل.

\* \* \*

من المقاييس والموازين عندنا أن القول "إنني لا أتدخل في السياسة، ولا تتدخل أنت في السياسة" يعني "إنني لا أتدخل في شؤون الوطن والأمة ولا أتدخل في حياة وبقاء الأمة، ولا تتدخل أنت كذلك".

\* \* \*

نظراً لأن الكثير من الناس في أيامنا الحالية يرى أن اللعب السياسية اليومية ليست سوى استغفال للناس وخداع لهم وصراع من أجل المنافع والمصالح وتصوير كل الأمور غير المشروعة وكأنها أمور مشروعة، لذا نرى أن الذين يريدون الاحتفاظ بحياتهم القلبية والوجدانية والفكرية سليمة، والاحتفاظ بعلاقتهم وارتباطهم مع الحق تعالى قوية يفضلون الابتعاد عن كل حركة سياسية ويرون هذا أمراً ضرورياً. ولكن هيهات! إذ أين السياسة المتعلقة بالحق وللعدل والمترتبطة معها ارتباطاً لا ينفصم عن السياسة الغارقة في مستنقع الكذب والحداع.

### الوجد والعشق

العشق نعمة من أخفى النعم والألطاف التي أنعمها المنعم الكريم على الإنسان. وهو يوجد بشكل بذرة أو نواة في قلب كل إنسان. فإذا توفرت الظرورف والشروط الملائمة نعت هذه البذرة وأصبحت شجرة باسقة وأزهرت وأشرت ونضجت وتكاملت لتصل البداية بالنهاية.

والعشق يسيل إلى العوالم الداخلية للإنسان كإحساس من منافذ العين والقلب والأذن. ويتجمع هناك كتجمع المياه والسدود، وينمو ويكبر وينتشر انتشار النار في الهشيم، ويحيط بالإنسان من كل جانب حتى ساعة الوصال. وعندما ينتهى العشق بالوصال يركد كل شيء، وتنطفئ النار ويفرغ السد.

والعشق الذي يشغل حيزا مهما في كل روح تقريبا منذ الولادة بشكل نواة ومعنى يجد نغمته ولونه الأصلي عندما ينقلب إلى عشق حقيقي. وعندما يجده يكتسب صفة الخلود والأبدية، وتكون لذته عند الوصال لذة معنوية.

\* \* \*

القلب هو ذروة المنفذ لمدى الإنسان لتلقي التجليات الإلهية. وأكبر إشارة وأسارة لانفتاح قلب الإنسان لهذه التجليات، أي أمارة كونه مظهراً لحبه تعالى هي العشق والوجد الذي تحسه هذه القلوب لله تعالى والشوق إليه. أقصر طريق وأفضله للوصول إلى أفق الإنسان الكامل هو طريق العشق. فمن الصعب الوصول إلى هذا الأفق من دون عشق ومن دون شوق. فللوصول إلى الحقيقة يمكننا القول إنه لا يوجد بجانب طريق "العجز والفقر والشكر والشوق" طريق يعادله سوى طريق العشق.

\*\*\*

العشق بُراق أهداه الله تعالى لنا لنجد الجنة التى فقدناها. ولم يحدث حتى الآن لراكبي هذا البراق أن تاهوا في الطريق. وإن كان من الممكن لراكبي هذا البراق السماوي رؤية الماشين في جانب هذا الطريق من أصحاب الشطحات والسكر، ولكن هذا يرجع تماماً إلى عيار العلاقة الموجودة بينهم وبين الله تعالى.

\* \* \*

ولأن العشق يحرق الإنسان ويذروه رماداً، فإن النار لن تمسهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ولن تستطيع حرقهم، استناداً إلى المبدأ القائل إنه لن يجتمع أمنان ولا خوفان لدى إنسان واحد. فلا يمكن تصور إنسان قضى حياته كلها وقلبه محترق بنار العشق الإلمي، وعالمه الداخلي في صراع مع نار جهنمية، أن يتعرض إلى ألم آخر مماثل ويقاسي من العذاب نفسه.

\* \* \*

العشق الذي ينسي الإنسان نفسه، ويجعله فانياً في معشوقه. مثل هذا العشق لا غرض له ولا منفعة، بل هو عنوان لللوبان في معشوقه والفناء فيما يجبه معشوقه ويرضاه ويريده. وأظن أن هذا هو المطلوب من الإنسان. حسب قوانين العشق، فإن ورود خيالات أخرى لعين العاشق حرام. وارتكاب هذا الحرام يعني موت العشق. وحياة العشق تكون مستمرة ما دام العاشق يرى كل ما حوله أوصافاً لجمال حبيبه وأغاني مديح لكماله، وإلا خيا ومات.

لا يفكر العاشق في أي مسألة مخالفة معشوقه، بل لا يستطيع ذلك. ولا يرغب أن يلقي أي شيء ظلا عليه أو يسبب في نسبانه له. بل يرى كل كلمة وكل حديث لا يتعلق بمعشوقه عبثاً ودون فائدة. ويعد كل عمل له لا يتعلق بمعشوقه جحوداً منه وعدم وفاء.

\* \* \*

العشق يعني أن تتطهر كمل علاقات القلب وكمل ميول الإرادة وكمل الأحاسيس من غير المعشوق، وأن تتوجه كمل لطائف الإنسان إليه حتى لا يرى في أحلامه وفي خياله ولا تحس مشاعره شيئاً سواه. وفي مثل هذه الحالة يبرق في كمل تصرف من تصرفات العاشق معنى عائدا للحبيب إذ ينبض قلبه بالشوق إليه. ويتعنى لسانه بجه ويفتح عينه ويغمضهما بذكره.

يشم العاشق في كل شيء عطر حبيبه. في النسيم الهاب، وفي المطر الهاطل، وفي الجدول المنساب، وفي صوت الغابة، وفي غبش الصبح، وفي ظلمة الليل. وعندما يرى حماله المنعكس حواليه بجتاحه الوجد... وفي هبوب كل نسيم يحس بأنفاس حبيبه، فيثمل... وعندما يحدس بعتاب حبيبه يقطر قلبه أسى وأنيناً. وعندما يستيقظ العاشق على إشارات معشوقه يرى نفسه وقد تلونت شفتاه بحمرة الدم القاني، وصدره وهو يموج بطوفان من اللهب، ويجد نفسه وقد أحاطت به ألسنة اللهب... يرى هذا فلا يتمنى أن يخرج من لذة هذا الجحيم المحيط به.

\* \* \*

يخطئ من يعد العشق الحب الشهواني للفاسقين. فمثل هؤلاء لا يعرفون العشق الحقيقي. هذا علماً بأن العشق المجازي ينقلب أحياناً إلى عشق حقيقي. ولكن هذا لا يعني أن للعشق المجازي والصوري أي قيمة، بل يدل أنه ناقص ومعيب ولا يحمل أي معنى من معانى الخلود.

\* \* \*

العالم الداخلي للعشاق الحقيقيين يشبه عالم البراكين تتصاعد منه ألسنة الدخان والحمم. والذين يحدسون أحوالهم يعرفون أن كل أنة صادرة منهم كالحمم المنقذفة من البراكين تحرق كل مكان تقع عليه وتدمره وتشعل الحرائق فيه.

\* \* \*

من الصعب جداً شرح العشق بالكلمات... بل قد يكون هذا مستحيلاً. لذا كان القسم الأكبر من شروح العشق شروحاً لظواهره المنعكسة للخارج وليس العشق نفسه. ذلك لأنه حال، ولا يعلم هذه الحال إلا صاحبها. إن العاشق هو الثمل الذي جعل عشق "الحق" مذهباً له، ويقضي حياته في مشاعر الإعجاب والإجلال والحب لمحبوبه، والذي يحتمل ألا يرجع لنفسه إلا على صوت الصور يوم القيامة. والعاشق مثل فسقية تفور على الدوام من داخلها.

\* \* \*

العشق الحقيقي هو العلاج الحقيقي الوحيد لتسكين آلام الفناء والموت وتهدئة اضطراب وآلام القلوب المتلوعة بأحزان الخريف. وهو الشفاء الوحيد لمشاكنا وأمراضنا التي كنا نظنها مستعصية منذ سنين ولمخاوفنا وقلقنا وأزماتنا والدواء الوحيد لها.

\* \* \*

عندما تغذت الأجيال بالعلم والعرفان وبثقافه أيامنا الحالية ولكن دون أن يتم قدح أي شرارة من العشق في القلوب وإن كانت شرارة صغيرة، فإن عملية التعليم والتربية بقيت ناقصة نماماً ولم تتجاوز تربية الأجسام أبداً. المرأة هي المعلمة الأولى لمدرسة الإنسانية. فهي التي تقوم بتعليم الأطفال وتربيتهم وبتأمين النظام والسعادة والتفاهم في البيت. لذا ففي هذه الأيام الحالية التي يتم فيها البحث عن مواقع جديدة لها، نرى أن قيامنا بالتذكير بهذه النعم التي قامت يد القدرة بإنعامها عليها قد يمنع مثل هذه البحوث التي هي في غنى عنها.

\* \* \*

إن البيت الذي توجد فيه امرأة شريفة وذات تربية ومتعلقة ببيتها وعشها هو قطعة من الجنة. والأصوات والأنفاس التي تتردد فيه لا يختلف كثيراً عن أصوات الحور العين والغلمان المخلدين في الجنة.

إن الإنسان عندما يرى أحيانا امرأة مسحوقة تحت مظاهر الزينة لا يملك إلا أن يتساءل "ترى هل تلقى العفة والشرف والفضيلة التي هي الزينة الداخلية لها كل هذا الاهتمام لديها؟"

\* \* \*

إن الشيء الذي يرفع بالمرأة إلى مستوى أعلى من الملائكة ويجعلها أشن من الماس هو عمق عالمها الداخلي وعفتها ووقارها. فالمرأة غير العفيفة تشبه عملة زائفة، والخالية من الوقار لعبة وموضوع استهزاء. وفي الجو الخانق لأمثالهن لا يمكن الحديث عن عش صحى ولا عن جيل صحى.

المرأة المتوجهة بعالمها الداخلي نحو الفضيلة تشبه ثريا من الكريستال في بيتها. ففي كل حركة منها يشع الضوء في أرجاء البيت. أما المخلوقة النكدة الحيظ المستسلمة للأهواء المظلمة في صورة المرأة فهي مصدر تلوث، إذ تلوث كل مكان تحل فيه.

\* \* \*

الكتاب الذي يجب على المرأة قراءته دائماً هو كتاب التربية الاجتماعية. ولكن لا يمكن لأحد الادعاء بأن أفضل كتاب في هذا الموضوع قد كتُب حتى الآن.

\* \* \*

كلما شاهدت المرأة المستسلمة لأهوائها عذرت الذين يصفون المرأة بقصر العقل. وأنا أظن بأن هؤلاء لو شاهدوا كيف أن المرأة أصبحت اليوم مادة إعلان لما وجدوا كلمة يستطيعون وصف أمثال هؤلاء النساء.

\* \* \*

كان القدماء يقولون "إن الإبرة في يد المرأة تشبه الرمح في يد المجاهد". والحقيقة أننى لا أرى في هذا القول أي مبالغة.

\* \* \*

العهود التي أصبحت فيها المرأة متاعاً مبذولاً للشهوة والتسلية ومادة للإعلان والدعاية عهود عديدة. غير أنها لحسن الحظ- كانت أيضا بدايات لعهود رجعت فيها المرأة إلى نفسها ووجدت ذاتها. كان يقال للابن في البيت "مخدوم"، ويقال للبنت "كريمة". وفي اللغة العربية تطلق على العينين اسم "الكريمتان". وهذه الكلمة تصف كيف أن البنت هي كالعين في مدى أهميتها وضرورتها وحساسيتها ورقتها.

\* \* \*

نقول في المثل "احفظ إزارك من الغبار ومن التراب". إذن فما بالك بمدى ضرورة حفظ المرأة التي هي بمثابة بؤبؤ العين!!

\* \* \*

كما أن زينة المرأة الفاضلة هي شرفها وعفتها، فإن أكثر جوانبها مدعاة للتقدير والإعجاب هي تربيتها الاجتماعية وإخلاصها لزوجها.

\* \* \*

المرأة الجيدة هي المرأة التي تصدر الحكم من فمها، واللطافة والرقة من روحها، والتي تثير بتصرفاتها الاحترام والتوقير لها لمن حولها. والعيون المدركة تحدس هذا الجانب المبارك والمقدس لها، فلا تحس نحوها إلا بالاحترام والتقدير، وتناى عن أى حس عكر تجاهها.

\* \* \*

مع أن المرأة التي لم توسع ملكاتها الروحية مع نمو جسدها تبدو كزهرة تزين الرؤوس مدة من الزمن، إلا أنها سرعان ما تذبل ذبول أوراق الخريف، فتقع على الأرض وتدوسها الأقدام. فما أفجعها من نهاية للذين ضلوا طريقهم فلم يجدوا الطريق الموصل إلى الحياة الأبدية. المرأة جوهرة نفيسة لا تستحق الوقوع في الأوحال. ولم نفقد بعد أملنا في أن الأجيال المحظوظة القادمة ستكرمها وتعزها وتحافظ عليها محافظتها على عينيها.

\* \* \*

المرأة عندنا أساس متين في شرف الأمة ونجابتها. وحصتها في إنشاء تاريخ أمتنا المجيدة لا تقل بحال عن حصة المجاهدين الذين قاتلوا الأعداء وفتحوا البلدان.

\* \* \*

معظم حواريّ حرية المرأة وحقوقها لا يفعلون شيئاً سوى دفع المرأة إلى طريق الرغبات الجسدية وطعن حياتها المعنوية والروحية.

\* \* \*

المرأة الواصلة إلى النضوج الروحي تستطيع إدامة الأجواء العطرة لبيتها بالحلف الصالح لها. لذا يظل بيتها مكاناً فوق كل وصف... مكانا يشبه الجنة في أجوائها وعطرها وسعادتها.

والمرأة التي فتحت قلبها لنور الإيمان وعقلها للعلم وللتربية الإجتماعية تضيف كل يوم جمالاً جديداً لبيتها وكأنها تنشئه من جديد. أما السفيهة فنقوم بهدم البيوت القائمة وتحويلها إلى خرائب، بل إلى مقابر.

\* \* \*

ليست المرأة آنية ملطخة ولا قطعة معدن رخيص. ومحلها ليس محل الأواني

الوسخة والمعادن الرخيصة. فهي جوهرة نادرة، لذا يجب أن تصان في علبة جواهر مرصعة بالصدف.

\* \* \*

للمرأة موقع ممتاز من ناحية الرقة واللطافة والحساسية. ولا تستطيع أن تكون ذات فائدة لبيتها ولمجتمعها في مواصفاتها هذه إلا عندما تبقى ضمن إطار فطرتها وطبيعتها.

\* \* \*

جميع المقترحات التي يقدمها أنصار المرأة الآن لا تؤدي إلا إلى تهوين شأنها ونزع برقع حيائها وتشويه طبيعتها. هذا مع العلم أن المرأة حلقة مهمة جداً في سلسلة الوجود. وأهم جانب عندها هو ضرورة احترامها لطبيعتها وفطرتها والبقاء ضمن إطارها.

### القرآن

القرآن هو مجموعة القوانين الإلهية النازلة من لدن الخبير المتعال والمشرقة على عالم بني الإنسان، والتي تتناول الإنسان مع جميع جوانبه، من قلبه وروحه وعقله وجسمه.

\* \* \*

واليوم يتبع ما يقارب المليار من الناس هذا القرآن الذي يعد الكتاب الوحيد الذي لا مثيل له ولا شبيه، والذي يستطيع بمبادئه الإلهية الأبدية الثابتة أن يوصل البشرية جمعاء إلى السعادة عن أقصر طريق وأقومه وأنوره.

\* \* \*

القرآن منبع نور لأكثر الجماعات نورانية والتي سيطرت على مصير العالم وعاش فيها مئات الآلاف من العلماء والفلاسفة والمفكرين. لذا فلا يوجد لسلطانه شبيه ولا مثيل.

\* \* \*

كم من اعتراض ونقد تعرض له القرآن منذ نزوله وحتى الآن. ولكن ما من محكمة دخلها إلاّ خرج منها بريئاً وفائزاً.

القرآن نور متبلور في القلوب ومنبع نور للقلوب ومعرض حقائق. ولكن لا يعرفه على حقيقته سوى القلوب التي تستطيع حدس كل جمال الكون عند رؤيتها لزهرة واحدة ومشاهدة طوفان من رؤية قطرة واحدة.

\* \* \*

للقرآن أسلوب لم يملك حياله العرب والعجم سوى السجود عند الاستماع إليه. أما الأدباء المنصفون فلم يملكوا أمام جمال محتواه إلا الوقوف أمامه بخشوع واحترام.

السبيل الوحيد لوحدة المسلمين هو اجتماعهم على التصديق بالقرآن والإيمان به. وقد نجحوا في السابق في هذه الوحدة وسينجحون في المسقبل أيضا عند الإيمان والتصديق به. أما الذين لا يؤمنون بالقرآن فهم أولاً غير مسلمين ويستحيل عليهم ثانياً أن يؤمسوا وحدة باقية فيما بينهم.

\* \* \*

القول بان "الإيمان مسألة قلبية" يعني أن الإيمان بالله تعالى وبرسُوله ﷺ وبالقرآن لا يكون باللسان فقط بل بالقلب أيضا. وكل عبادة من العبادات تكون مظهراً من مظاهر الارتباط بهذا الفهم للإيمان.

\* \* \*

عندما كانت الإنسانية غارقة في ظلام الجهل والكفر والوحشية ظهر مثل طوفان من النور بين دياجير ذلك الظلام، وثم ولأول مرة في التاريخ حقق مثل هذا الانقلاب الكبير الشامل الذي لم ير التاريخ مثيلاً له. ولم يتم هذا الانقلاب إلا بالقرآن. ويكفى التاريخ شاهداً على هذا.

\* \* \*

القرآن هو الكتاب الوحيد اللذي يعلّم الإنسان معنى الإنسان وماهيته والحق والحكمة وذات الله تعالى وصفاته وأسمائه الحسنى، وذلك بأدق ميزان. وليس هناك كتاب آخر يماثله في هذا الميدان أبداً. ولو طالعت حكم الأصفياء والأولياء وفلسفة الفلاسفة الباحثين عن الحق لعرفت ذلك بنفسك.

\* \* \*

والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي أمر بالعدالة الحقيقية وبالحرية الحقيقية وبالمساواة المتوازنة وبالخير والشرف والفضيلة والشفقة حتى على الحيوان، وحرّم الظلم والشرك والجهل والرشوة والربا والكذب وشهادة الزور تحريماً واضحاً.

\* \* \*

وهو الكتاب الوحيد الذي صان اليتيم والفقير والمظلوم وأجلس السلطان والعبد، والقائد والجندي، والمدعى والمدعى عليه على طاولة واحدة أمام المحكمة.

\* \* \*

والذين يرون القرآن منبعاً للأساطير والخرافات، هم الذين ورثوا هذا الهذيان الأحمق من عصر الجاهلية العربية قبل أربعة عشر قرناً. والحكمة والفلسفة الحقيقية تسخران من هذه النظرة.

\* \* \*

ويا ليت الذين يهجمون على القرآن وعلى تعاليمه يستطيعون تقديم أي شيء ولو مؤقت لصالح النظام البشري وأمنه وسعادته. والحقيقة أن من الصعب جداً فهم سبب هذا التمرد وهذا العناد ضد القرآن في الوقت الذي تتخبط جميع الحضارات والمدنيات المخالفة لتعاليم القرآن وتعاني الويل والثبور وتتجرع الآلام، كما تعاني جميع القلوب الخالية من نور القرآن أزمات نفسية حادة ومؤلمة.

\* \* \*

نمط الحياة الذي يوصي به القرآن هو أفضل حياة للإنسانية وأكثرها نظاماً. بل يمكن أن يقال بأن كثيراً من محاسن المدنية التي تنال التقدير والإعجاب في جميع أرجاء العالم ليست إلا المحاسن التي سبق وأن شجعها القرآن وحض عليها قبل مئات الأعوام. إذن فمن الملام ومن المقصر؟

\* \* \*

الذين تعودوا عندنا على التهجم على القرآن وانخذوا هذا عادة ومسلكاً لمم هم في الأكثر فئة تجهل أنها تجهل ما تتعرض له. وهذه الفئة البائسة لم تقرأ شيئاً عما تتعرض له ولا تملك أي بحث أو تدقيق علمي حوله. وليس هناك من فرق بين هؤلاء وبين الجاهل الذي يعادي العلوم الوضعية. ولكن الظاهر أن هناك حاجة لبعض الوقت لكي تصل الحقائق إلى الجماهير العريضة.

\* \* \*

الذي يؤمن بالقرآن يؤمن بمحمد 業، والذي يؤمن بمحمد 業 يؤمن بالله تعالى. فمن لا يؤمن بالقرآن لا يؤمن بمحمد 業 ومن لا يؤمن بمحمد 業 لا يؤمن بالله تعالى... هذه هي أبعاد الإسلام الحقيقية.

\* \* \*

استطاع الإنسان بفضل القرآن أن يصل إلى مرتبة سامية وهي مرتبة مخاطبة . الله تعالى. والإنسان الذي يعي وصوله إلى هذه المرتبة إن حلف أنه استمع بلسان القرآن الكريم إلى الله وأنه تحدث معه لا يكون حانثاً في حلفه.

\* \* \*

الإنسان الذي يعيش في الجو النوراني للقرآن، يحس ويشعر وهو في حياة الدنيا بعـالم القـبر والـبرزخ، ويشـاهد المحشـر والصـراط. يـرتجف مـن هــول جهنم... ويتجول في ربوع الجنة فرحاً.

\* \* \*

الذين يحولون دون فهم المسلمين لقرآنهم والتعمق في معانيه، يكونون قد خالوا بينهم وبين روح الدين وبينهم وبين لب الإسلام وجوهره.

\* \* \*

وأنا أرى بأنه في المستقبل القريب ستشاهد الإنسانية بنظرات ملؤها الإعجاب والتقدير كيف أن شلالات مختلف العلوم والفنون تتجه نحو القرآن وتصب فيه. عند ذلك سيجد العلماء والباحثون والفنانون أنفسهم في البحر نفسه.

ليس من المبالغة أبداً النظر إلى المستقبل بأنه سيكون عهد القرآن، ذلك لأنه الكلام الذي يرى الماضي والحاضر والمستقبل في آن واحد.

# الزواج وعش الزوجية

ليس الزواج من أجل الحصول على اللذة، بل هو لتشكيل أسرة، ولتأمين بقاء الأمة ودوامها، ولإنقاذ أحاسيس الفرد وأفكاره من التشتت، وللسيطرة على أهوائه وغرائزه الجسدية. وكما في مسائل فطرية عديدة، فإن اللذات ليست إلا جوائز للترغيب.

\* \* \*

ويجب ألا يكون هم المقبلين على الزواج المظهر الخارجي لرفيق العمر أو ملابسه وقيافته أو ثروته أو جماله الخارجي. ففي هذا الأمر الجدي والخطير يجب أن يتم اتحاذ القرار على أساس من الفهم لجمال الروح والفضيلة والأخلاق والسلوك العالى.

\* \* \*

الذين لم يقوموا بالتدقيق والبحث الضروري قبل الزواج، أو لم يجدوا الفرصة لذلك، لن يفيدهم أي شيء ولا أي إرشاد عندما يصل الأمر إلى مرحلة الطلاق.

أجل! فالمهم هنا ليس إنقاذ الأسرة من الحريق بأهون الأضرار، بل المهم عدم إدخال ما يسبب الحريق إلى البيت.

\* \* \*

يجب الا نعطي أي بنت لمن لا نعرفه، ولا نطلب يد أي بنت لا نعرفها. فأي عقد نكاح يتم في ظل مثل هذه المجاهيل سيكون مصيره إما الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله، وإما أسرة محكومة بحياة معذبة طوال العمر.

كم من أسرة مباركة أسست من اللحظة الأولى -باللجوء إلى الحق تعالى-على أساس سليم من العقل والمنطق، فأصبحت طوال حياتها بمثابة مدرسة تخرج طلاباً نافعين يعدون ضماناً لأمتهم ولبقائها ودوامها.

\* \* \*

أيّ زواج لا ينتم بتفكير وتمحيص لا يخلف وراءه سوى أزواج بعيون دامعة وأطفال في ملاجئ الأيتام وجرائم تفتت القلوب والأكباد.

\* \* \*

إن كانت فائدة الزواج بالنسبة للفرد فائدة واحدة. فِفُوائدها للأُمة جمّة، لذا فان أضرار عدم الزواج عديدة، مثله في ذلك مثل الزواج الفاشل حيث تصبح الفتاة بائسة والشاب ضائماً. وهو مرض ينخر في جسد الأمة كالكوليرا.

\* \* \*

الأسرة المؤسسة على أسس متينة منذ البداية هي عش ترفرف عليه السعادة المادية والمعنوية وحجر الزاوية لبقاء الأمة ودوامها على أساس متين ومدرسة مباركة تخرج أفراداً ذوي أخلاق فاضلة.

والأمم التي جعلت أسرها بمثابة مدارس مباركة ومثمرة، وجعلت

مدارسها بدفء البيوت تكون قد أنجزت أفضل حركاتها الإصلاحية، وأمنت سعادة وطمأنينة أجيالها القادمة.

\* \* \*

الأمة عبارة عن مجموع العائلات والأسر. لـذا فالأمة التي تملك بيوتاً صالحة تكون صالحة، والتي تملك بيوتاً فاسدة تكون فاسدة. ويا ليت الذين يرومون صلاح الأمة يبدأون بإصلاح الأسر والبيوت قبل كل شيء آخر.

\* \* \*

البيت يكون بيتاً حسب الأفراد الذين يعيشون فيه. أفراد البيت يكونون سعداء بنسبة ما يتحلون من صفات ومن قيم إنسانية. أجل! نستطيع القول بأن الإنسان بفضل بيته يستطيع العيش كإنسان. والبيت يكون بيتاً بالأفراد الذير يعيشون في ظله.

\*\*\*

البيت أمة صغيرة، والأمة بيت كبير. والشخص الذي ينجح في إدارة بيت -كبيراً كان أم صغيراً إدارة صحيحة ويرفع بأفراد ذلك البيت إلى المستوى الإنساني اللائق يستطيع ببذل جهد صغير القيام بإدارة مؤسسات أكبر إدارة ناجحة.

\* \* \*

الفوضى الموجودة في بيت يدل على فوضى ساكنيه وعلى بؤس البنية الروحية عندهم. كما أن وساخة الشوارع والأزقة والدكاكين والبيوت في أي مدينة وعدم انتظامها إشارة إلى اعتلال أمزجة كادر مؤسسة البلدية فيها.

### الطلاق

الطلاق هو خروج المرء من قيد النكاح. ومن النادر أن يكون سبباً في الراحة والهدوء، إذ يجر الشقاء والسفالة في أعقابه.

\* \* \*

الطلاق في نظر الدين هو أبغض الحلال. ولكن بدرجة بغض وقوعه يكون منعه غير طبيعي وغير فطري. إن تجاهل ضرورات الطلاق هو عدم معرفة بماهية الإنسان وخواص هذه الماهية. لأن توقع امتزاج كل زوجين مع بعضهما توهم سطحي بأن الجميع على فطرة واحدة وطبع واحد ومزاج واحد وسلوك واحد. وهذا سذاجة في التصور.

\* \* \*

كل طلاق مزاجي ندم للمطلق وظلم للمطلقة ومصدر شقاء لأفراد الأسرة يدوم طوال الحياة كنزيف جرح.

\* \*

إذا كان الطلاق بمثابة عملية جراحية لعضو مريض، فإن قيام الزواج على أسس منطقية وربطه بشروط متينة ضرورة قصوى. لذا فقبل الطلاق الذي يهدم، وقبل منع الطلاق الذي يسحق الوجدان علينا القيام بتأمين زواج يسوده التفاهم والوئام وعدم التفريط بالشروط والظروف التي تؤدي إلى مثل هذا الزواج.

لقد جربت الدنيا طوال عصور عديدة إجبار الأزواج الذين لا يرضون باستمرار الزواج بالعيش معاً. وذلك بمنع الطلاق أو ربطه بشروط مستحيلة. وجربت دنيا أخرى استعمال المرأة كمتاع، تؤخذ متى شاؤا وتطرح جانباً متى شاؤا. الدنيا الأولى كانت عذاباً للرجل، والثانية لم تكن تنظر إلى المرأة كانسان.

### الإحساس والشعور

الإحساس عند الإنسان هو قابليته في إدراك ظاهر وباطن ما يصل إليه بواسطة حواسه الظاهرية والباطنية. والإنسان الحساس هو من يدرك شيئاً أو عدة أشياء معاً في هذا المجال مثل هذا الإدراك.

\* \* \*

العقل هو آلة إدراك العقل، والوجدان آلة إدراك الروح. فإن أطلقنا صفة "العلم" على الأول، فمن المناسب إطلاق صفة "الحس" أو "الإحساس" على الثاني. لذا كان من المستحيل على من كان عقله معطلاً ووجدانه ميتاً إدراك الرجود أو الإحساس به ولا معرفة ما يجري حواليه من أمور وحوداث.

\* \* \*

الإحساس من زاوية نظر الحكمة هو الوجدان والضمير الذي هو آلية إدراك الروح نفسه، لذا فالإنسان عديم الإحساس هو دون وجدان. ومن لا يملك وجداناً لا يملك إحساساً، ومن لا يملك إحساسا لا يملك وجدانا.

\* \* \*

والإحساس بمعنى أخص هو قابلية التمييز بين الخير والشر وبين الجمال والقبح بحدس داخلي حيث تظهر عن هذا الطريق كثير من الأوصاف الإنسانية. فمثلاً عندما نأسر أعداءنا أنقوم بقتلهم أم بالعفو عنهم؟ وعندما يلوڻون شرفنا أنقوم بتلويث شرفهم أم بالتصرف أنسانياً نحوهـم؟ نحن نختار موقفنا هذا بإحساسنا بهذا المعنى.

\* \* \*

يتربى الإحساس بالحكمة وينمو. أما الفلسفة المادية فتقوم بإطفائه والقضاء عليه. لذا فالذين يسندون كل شيء إلى العقل لا يدركون أبداً العالم المضيء للأحاسيس.

يستلزم الإحساس الصادق شعوراً صافياً خالياً من الغرض. والشعور الصادق الصافي يتولد من إحساس حقيقي وتام.

\* \* \*

جميع الانتصارات التي يحرزها عديمو الوجدان والإحساس انتصارات حيوانية وحلقات من سلسلة فضائح. وهي تنتهى دائماً بتعاظم حب الذات والنفس وبضمور الروح وبشلل الوجدان.

\* \* \*

الذين يحسون في وجدانهم بآلام المصائب التي يتعرض لها الدين والوطن والأمة هم أصحاب الأرواح السامية الذين عشقوا هذه القيم السامية، وهم على استعداد ليضحوا بحياتهم في سبيلها دون تردد.

أما المحرومون من الأحاسيس والمشاعر فإنهم وإن تكلموا كثيراً عن التضحية إلا أنهم لا يستطيعون القيام بأي تضحية يلوكونها في السنتهم مهما كانت صغيرة.

إن وجود بعض الخصال التي تعد كل خصلة منها فضيلة إنسانية قائمة بذاتها، مثل التفكير في الآخرين والعمل من أجلهم وإن أدى ذلك إلى ضرر شخصي، والعيش من أجل الآخرين والاشتراك في آلامهم وأفراحهم... وجود مثل هذه الخصال عند بعضهم يدل على قوة الإحساس الروحي عندهم. أما الحرومون تماماً من مثل هذه الأحاسيس فلن تجد عندهم خصلة واحدة من هذه الخصال. أما ما يلوح عندهم من بعض أمارات الفضيلة والشهامة فهي أمنيه بغمغمة هامسة للحن لحنه آخرون.

\* \* \*

إن ترقي أي أمة وتقدمها مرتبط بدرجة وحدة الأحاسيس لدى أفرادها وبدرجة عمق مشاعرهم. فالأفراد الذي يملكون أحاسيس عميقة هم الذين لا يترددون في التضحية بأزواحهم في سبيل مبادئهم. فإن سدت أمامهم السبل وأسقط في أيديهم فقدوا عقوهم أو ماتوا من الهمّ والغم.

\* \* \*

أعلى مرتبة من مراتب الإحساس هي الأحاسيس المتولدة عند الاعتداء على القيم الدينية والملية، إذ تقوم بهز الأرواح الحساسة كحمّى شديدة، ونستطيع أن نطلق عليها أسم "الحمية".

\* \* \*

الحمية من أبرز العلامات التي تعيز الإنسان الحقيقي عن الإنسان الذي لا يملك من الإنسانية إلا صورتها، وتبرز بشكل آلام روحية مبرحة عندما تنقلب القيم في وسط ما رأساً على عقب.

إن جميع العقول الكبيرة التي عانت طوال التاريخ بدءاً من صاحب أعلى روح وأسماه الله على يومنا هذا هاموا نتيجة حمّى الأفكار في عقولهم في البراري والجبال أو في المغارات والقبور... هاموا على وجوههم وهم يكادون ينسحقون من ثقل الأفكار التي تنبض بكل شدة في عقولهم. وأنا أعتقد أن الذين أنشأوا أفضل الأدوار في التاريخ كان هؤلاء الأبطال... أبطال الحمية والأحاسيس العميقة.

### البصيرة

البصيرة هي الوعي الكامل لكل الأمور التي تيسر المشاهدة بنور العلم والتجربة والفراسة والإحاطة بها إحاطة كاملة. فإن كان الإنسان المالك لمثل هذه البصيرة منفتحاً على العالم الآخر فإنه يعد بطلا من أبطال الحقيقة وشخصاً يحاول أن يصل إلى مرتبة الإنسان الكامل.

\* \* \*

العقل منبع مهم للعلم. أما البصيرة فمنبع مهم للمعرفة أو العرفان. فالذي يملك عقلاً ولا يملك بصيرة قد يعرف أشياء كثيرة ويفهم أشياء كثيرة إلا أنه لا يستطيع أن يصل بمعلوماته إلى شيء.

\* \* \*

إذا كانت البصيرة معرفة الشيء عملي حقيقته أو قريباً منه، إذن فليس شرطاً أن يكون كل شخص عاقل ذا بصيرة.

\* \* \*

العقل المحروم من البصيرة يكون غارقاً في التردد وعدم الاستقرار. أما عالم البصيرة فهو عالم دافئ ومستقر يشع طمأنينة وأمناً.

\* \* \*

إذا كانت البصيرة هي المرحلة الأخيرة لإدراك العقل والفكر والدماغ

فإنهـا المرحلة الأولى لإدراك الروح. وذروة البصيرة هي الحكمـة التي قال في حقها القرآن الكريم ﴿ومن يُؤْتَ الحكمةَ فقد أوتي خيراً كثيراً﴾.

\* \* \*

الذين ينظرون إلى الوجود بأعينهم فقط، لا يدركون من الوجود إلا ما تراه أعينهم. أما أصحاب البصيرة فهم ينقبون عن أسرار الأشياء ليستخرجوا منها المعاني مثلما تقوم النحل بجمع رحيق الأزهار لصنع العسل.

\* \* \*

عندما تنظر العين ترى صور الأشخاص وسيماءهم وقاماتهم. أما البصيرة فتحدس وراء كل هذه المظاهر الأخلاق والفضيلة ودرجة النضج الروحي فيهم.

العيون ترى في الأشياء والحوادث وجوهها الظاهرية وجوانبها المادية. أما البصيرة فترى الوجوه الباطنية لها مثل الحكمة والغاية والفائدة والمحتوى.

\* \* \*

كما أن البصيرة لا تعني العقل فهي ليست التفكير أيضًا. فكما أن الفكر يتجاوز العقل وشرات العقل، كذلك فالبصيرة نعمة وملكة إلهية تتجاوز الفكر.

\* \* \*

ما يميز الإنسان عن الحيوان هو كونه مظهراً للشعور والبصيرة ومن ثم الإلهام والحكمة. فمن حُرم من هذه الصفات لا يعدّ واصلاً إلى المستوى اللاثق بالإنسان مهما كان شكله ومظهره.

### الفسن

الفن من أهم الطرق المؤدية إلى سمو الروح والمشاعر. والذين ضيعوا فرصة استعمال هذا الطريق من أصحاب القابليات والحظ السيء يعيشون طوال حياتهم كأشخاص أصابهم الشلل النصفي.

\* \* \*

الفن مثل مفتاح سحري يفتح الكنوز السرية المكتشفة. فوراء الأبواب التي يفتحها تكتسى الأفكار صورها، وتكتسب الخيالات أجسامها.

\* \* \*

إن كان هناك طائر فكري يأخذ بيد الإنسان لكي يسيح في البحار الواسعة التي لانهاية لها وفي أعماقها، وفي أجواء السماوات الزرقاء فهو الفن. وبفضل الفن يستطيع الإنسان أن يفتح أشرعته ليسيح في أجواء السماوات والأرض فيصل إلى مشاعر وحدس ما وراء الزمان والمكان.

\* \* \*

الفن من أهم العوامل التي تحافظ على المشاعر الإنسانية، وترسم لهذه المشاعر أسمى الأهداف وتنزيد من عمق المشاعر لدى أصحاب الأرواح الحساسة. ولولا الفن لحرمنا من كثير من ألوان الجمال الذي أوجدته الجهود الإنسانية في جمال المداخلة والاختراع، ولدفن في التراب كمل المشاعر والأحاسيس الفنية الملتهبة للفنانين الكيار.

الفن هو اللوحة الأولى التي تستطيع تصوير قدرة ابن آدم وأعماقه. أجل ا فبفضل الفن سجلت أعمق المشاعر والأفكار الإنسانية وأعمق خلجات الروح وحفظت وخلدت وكأنها مسجلة على شريط.

\* \* \*

ألم يجعل الفن -وهو يرافق الإيمان- هذه الدنيا معرضاً للجمال بالمعابد الفخمة وبالمنائر التي تشبه أصابع الشهادة المتوجهة إلى السماء وبفن الحفر على أحجار المرمر وبالألوان والتصاميم الجميلة وفنون الخط والتذهيب والنقوش الحملة جمال أجنحة الفراش ؟

\* \* \*

يظهر العلم الحقيقي نفسه بالفن. ومن لم يكن له أي أثر فني لا يمكن الادعاء بأنه يعرف شيئاً كثيراً.

\* \*

القابليات الحية لدى الإنسان لها علاقة وثيقة بروح الفن عنده. ومع أن الإنسان الخالي من أي قابلية فنية لا يعد ميتاً، إلا أنه لا يُعد حياً كذلك.

\* \* \*

السبب الكامن من جميع المحاولات الفنية التي لا تحوز القبول من قبل الفنانين الأصلاء هو عدم التمييز بين الشكل والروح.

\* \* \*

لا شك أن الثناء والمديح المتوجه إلى أي أثر فني لا يتوجه إلى صاحب ذلك الأثر، بل إلى المهارة وإلى الفن الموجود في روحه. الفن هو الذي يجعل الحديد أغلى من الذهب والنحاس أغلى من البرونز. أجل! فبفضل الفن تصبح قيمة أرخص المعادن أغلى من الذهب والفضة والماس.

\* \* \*

كما أن جميع الفنون الجميلة على مستوى الأفكار هي هدايا خالدة من قبل أصحاب الأرواح الفنانة، كذلك فإن جميع الوسائل والوسائط التي أصبحت وسيلة وواسطة لرفاه الإنسان وسعادته بدءاً من النظارة التي تكسب عيوننا الكليلة قوة، إلى أجهزة اللاسلكي والهاتف التي تقرب لنا الأصوات من المسافات البعيدة، إلى أجهزة التلفاز التي تنقل إلى غرفنا الصور من أطراف العالم، إلى القطارات والسيارات والطيارات التي تنقلنا من مكان إلى آخر، إلى المركبات الفضائية والأقمار الصناعية التي تقدم خدمات جليلة للإنسانية... كل هذه الوسائط وسائط منفتحة على الفن، وهي من آثار الأشخاص الذين يحملون بذور الفن في أرواحهم.

\* \* \*

الأرواح الخالية من الفن والمنغلقة دونه يستوي وجودهم وعدم وجودهم، لأنهم ليسوا إلاّ أفراداً لا يستطيعون تقديم أي نفع لا لأنفسهم ولا لعوائلهم ولا لأمتهم، بل قد يكونون ضارين أيضا.

# الحياة والروح

الحياة سر إلهي، ولا يعرف ماهيتها إلا الواقفون والمدركون للأسرار الإلهية. الحياة عيش بدني. والحيوية والحرارة الموجودة في البدن مسألة فطرية مماما، وتحصل نتيجة تحول الأغذية المأخوذة إلى دماء وحيوية.

\* \* \*

الغاية من الحياة الجسمانية عبارة عن إيفاء وظيفتها في مستوى الحركة والحيوية وأداء بعض الوظائف البدنية. ومثل هذه الحياة لا يختلف فيها الإنسان عن الحيوان. أما الحياة الإنسانية الحقيقية فهي الحياة المنفتحة على الشعور والإدراك وعلى العالم الآخر.

\* \* \*

الحياة لا تعني الروح، فهي عيش جسماني. أما الروح فهو لا يتجزأ ولا يتحزأ ولا يتحزأ ولا يتحلل، ويختلف عن الجواهر المادية. فهو وجود لطيف ومشاعر من عالم الأمر. الروح متعلق بالجسم طوال الحياة. وعندما يفارق الجسم تنطفئ الحياة. أما الروح فيبقى بفضل الله وإبقائه له حيا إلى أبد الآبدين.

\* \* \*

منبع الحياة هـو الفطرة، وله أبعاد طبيعية. أما الروح فنفحة إلهية ونملك هوية فطرية وفوق الطبيعة. الحياة لها خانتة وهي المؤت. أما الروح فهو أبدي وخالد. الروح وجود مدرك ومشاعر ومريد يتجاوز ألية الدماغ ويسمو عليها. أما علاقته بالبدن فعلاقة جوار مؤقته، وعلاقة وحدة القدر.

\* \* \*

الروح طائر خالد يستطيع التحليق والوصول إلى جهنم أو إلى الجنة دون أن يتأثر بالموت، فيقفز فوق حفرة القبر. الروح كائن يستطيع تجاوز حفرة القبر بكل سهولة دون أن يتأثر بالموت، كذلك يستطيع التخلص من عوائق البرزخ والمحشر ليلتحق بالحياة الخالدة في جهنم أو في الجنة.

\* \* \*

يظهر الروح أحياناً في صورة إنسان أو في شكل طيف لطيف أو بشكل جوهر آخر في مرايا عالم المثال أو في الرؤى والأحلام. ويكون كالملائكة علامة اليمن والبركة، أو ملوثا بالشر وبالنقائص كالشياطين.

\* \* \*

الحياة الحقيقية هي الحياة التي تسير فيها الحياة الروحية والحياة الجسدية جنباً إلى جنب. مثل هذه الحياة تكون بمثابة البذرة التي تتحول إلى سنبلة في هذه الحياة ثم إلى سنابل متعددة وعناقيد في حياة الجنة.

لقد أودعت لنا الحياة الحقيقية كأمانة منذ ولادتنا متعانقة مع الحياة الحيوانية لكي نقوم بتنميتها ورعايتها. وستبقى هذه الأمانة في عهدتنا حتى انقطاع العلاقة بين الروح والبدن.

\* \* \*

للإنسان علاقة بالحيوان بحياته الحيوانية، وعلاقة بالملائكة بحياته الروحية. فمن استغل قابلياته واستعداداته الروحية الموجودة فيه اقترب من الملائكة، ومن أهملها أو استغلها استغلالاً سيئاً وجعلها أداة هدم وتخريب فهو يسقط إلى مرتبة أدنى من الحيوان، بل يكون شبيها بالشيطان.

الشعور الحساس والصفاء نتيجة للحياة القلبية. لا توجد أي حياة قلبية فيمن لا يحيا حياة جدية. وبكاء هؤلاء ليس إلا كذبة.

### الطبيعة

الطبيعة بالمعنى العام هي الوجود بأكمله وبخصائصه وبالصفات النابعة من الحلق. أما في الإنسان فيأتي بمعنى المزاج والطبع والسلوك. وعلى أي حال فإنك إن تناولتها من أي جانب أو من أي زاوية فليست إلا نقشاً من يد صاحب القدرة اللانهائية وقانوناً وضعته يد القدرة الخالقة وكتاباً ينطق بحكمته جل وعلا. والطبيعة مثلها مثل المادة خالية من الحس ومن الشعور ومن الإدراك. لذا فهي تنطق وتشهد بكل المخلوقات الموجودة وبكل الكائنات الموجودة عندها والتي تتطلب علماً وإرادة وتقديراً وتصميماً نراها تنطق بعجزها وبفقرها، أي أنها تشير وتعلن بكل وضوح عن وجود علم عيدا يجير العقول وقدرة شاملة وراءها.

\* \* \*

وبما أن الطبيعة هي نتيجة للخواص المادية والصفات الناتجة عن خلقها لذا لا يمكن أن تكون قبل المدادة لأن وجودها مديون لها. إذن ألا يكون إسناد الوجود والحوادث إليها والقيام بتفسير كل شيء بها محاولة خداع وتضليل؟ إن الذين لهم أي اطلاع حمهما كان قليلاً وضئيلاً بالعلوم الطبيعية اليوم يعلمون جيداً أن الطبيعة عمياء وصماء وأنها لا تستطيع خلق أي شيء. لذا فإن محاولة إحلالها محل الخالق ومحل قدرته ليس إلا نوعا من التعصب الأخرق للكفر.

ومع أن ماهية الطبيعة معلومة جيداً وواضحة تعاماً فإن إظهارها بشكل يخالف ماهيتها وتقليمها إلى الأجيال كقدرة خالقة ليس إلا مخالفة ومعارضة للعلوم وإهانة وتحقير لكل الكائنات والموجودات التي يعد كل منها تحفة نادرة في الخلق والتصميم.

\* \* \*

إن كانت الطبيعة هي الوجود نفسه، أفلا يدرك الذين يقولون "إن الطبيعة هي التي خلقت" أنهم يقولون في الحقيقة "إن الوجود هو الذي خلق نفسه بنفسه؟"

أما إن كان القصد من كلمة "الطبيعة" هو المزاج والطبع والسجايا والصفة والقانون والنظام، عند ذلك عليهم أن يوضحوا كيف يمكن للطبيعة أن تقوم بخلق الأشياء والحوادث التي هي مهدهم وعلة أعمالهم، وكيف قامت بنظيمها.

#### العيادة

العبادة اسم لأفضل تعبير حول كون الله معبوداً والإنسان عبداً. ثم تنظيم علاقة العبد الحقيقي مع خالقه في إطار من علاقة المخلوق مع الخالق.

العبادة هي شكر الإنسان لنعم عديدة لا تحصى كالوجود والحياة والشعور والإدراك والإيمان. أما عدم العبادة فإنها وإن لم تكن عمى مطلقاً وتاماً فلا شك أنها جحود غليظ.

\* \* \*

العبادة هي طريق وصال. وآداب هذا الوصال وضعها الله تعالى لنا للوصول بها عن طريق الإيمان إلى سعادة الدنيا والآخرة. والذين لم يعثروا على هذا الطريق ولم يحصلوا على هذه الأداب لا يمكنهم الوصول أبداً إلى الحق تعالى.

\* \* \*

العبادة هي أسلم الطرق وأكثرها أمناً للوصول بقلب الإنسان في بجال الحقيقة الكبرى المعروفة نظرياً إلى مرتبة "حق اليقين". وعندما يحلق الشعور بأجنحة الخشية والتوقير للبحث عن "اليقين" يصل الإنسان في كل منزل من منازل هذا الطريق إلى وصال جديد ومختلف.

\* \* \*

إن كثيراً من الذين انغلقت قلوبهم وأرواحهم دون الحقيقة يمضون

حياتهم وراء مسائل نظرية وخيالية. وحتى لو قضى هؤلاء حياتهم في ظل أفصح بيان وأبلغه فلن يستطيعوا تسجيل تقدم شبر واحد.

\* \* \*

العبادة نبع فياض مبارك لتقوية نواحي الخير والجمال والصدق في فكر الإنسان، وإكسير سحري يصلح أهواء النفس ونزعاتها الشريرة فيجعله أشبه بالملائكة. والشخص الذي يتوجه إلى هذا النبع كل يوم عدة مرات بالفكر والذكر هو شخص عازم على السير في درب "الإنسان الكامل" ويكون قد على الملجأ الذي يحفظه من دسائس الشيطان.

العبادة هي عملية إنماء الجوهر الملائكي الموجود في روح الإنسان لكي يكون أهلاً للجنة، وعملية سيطرة على نزعاته الحيوانية. وكما ظهر منذ الأمس وحتى اليوم أشخاص عديدون فاقوا الملائكة وسبقوها بفضل عبادتهم، فإن عدد الذين تدحرجوا إلى أسفل السافلين لعدم عبادتهم ليس قليلاً أبداً.

\* \* \*

أفضل العبادة هي معرفة الله تعالى وحبه وإفادة الناس. وذروة الذرى هذه يشير إليها بوصلة الوجدان التي تبحث على الدوام عن مرضاة الله تعالى في ظل دستور (فاستقم كما أمرت). والمؤمن الحقيقي هو المؤمن الذي يبحث عن الحق دائماً.

## العالم الداخلي

كل فكر تسلل إلى أرواحنا واستقر فيها سيعطي شرته عاجلاً أم آجلاً. هذه الثمرة قد تكون شجرة طوبي في الجنة أو شجرة الزقوم في جهنم.

إن الإنسان الذي توجد نوى الخير والجمال والعفو والصفح في عقله يشبه قلبه على الدوام حدائق الجنة. فلا يمكن على الإطلاق أن تتوقع من مثل هذا الشخص أن يتحول فجأة إلى سارق أو إلى قاطع طريق أو إلى زان أو إلى قاتل أو إلى سكير أو مدمن مخدرات أو إلى شخص مغرور يستهين بكل أحد وينتقد كل شيء. فجميع هذه التصرفات الشائنة تتطلب أفكاراً خاطئة مسبقةً، وخططاً شريرة مسبقةً.

أما الشخص الذي امتلأ فكره ودماغه بأفكار الشر، فأفعاله ستكون صدى لعالمه الداخلي. ولهذا فإن أعمال مثل هذا الإنسان لن تكون أعمال خير ولا يمكن أن تبدو جميلة. وإن بدت فلن تكون كذلك لمدة طويلة قبل أن يصل الإنسان إلى السلام والنظام في عالمه الداخلي.

# بريق الحِكَم

من الخطإ مخالفة الجماهير. ولكن بشرط أن تكون الجماهير جماهير بحق وحقيق، وإلا فإن من الخطأ موافقتها. فكما أن مخالفة رأي المهندسين في حق مريض لا تعد خطأ، كذلك لا يعد خطأ عدم أخذ رأي الأطباء في حسابات الأبنية والمشاريع الإنشائية.

\* \* \*

ليس العجز هو الضعف وعدم القدرة. فكم من أشخاص أقوياء وذوي قابليات يُعدون عاجزين لأنه لا تتم الاستفادة منهم.

\* \* \*

لا يمكن إطفاء الأضواء التي يملكها بعضهم في أنفسهم بواسطة الظلام كما لا يمكن مغالبتها بأضواء أخرى. فهذا النبع الضوئي سيبقى متألقاً في حدود عمره الطبيعي رغم كل شيء ويضيع ما حواليه.

\* \* \*

إن لم يزين العقل نفسه بالايمان, فلا يكون إلا آلة مزعجة.

\* \* \*

الذي يعمل في حدود رؤيته ومشاهدته الحياتية لا يكون ناجحاً كالذي يعمل حسب علمه. ولا يكون هذا الأخير موفقاً كالذي يعمل حسب مشاعره الوجدانية.

ليس الفقر هو عدم نملك النقود والمال فقط، فالذي لا يملك علماً أو فكراً أو مهارة فقير أيضاً. لذا فالأغنياء الذين لا يملكون لا علماً ولا فكراً ولا مهارة هم فقراء في الحقيقة.

\* \* \*

تكون النظارة احياناً منفذاً وتكون العين دائماً منفذاً للعقل، والعقل منفذ للبصيرة، والبصيرة منفذ للوجدان، والوجدان منفذ للروح في المشاهدة والرؤية.

\* \* \*

أكثر الناس بؤساً هو الإنسان العاقل الموجود في مستشفى المجانين. ويكون المجنون بائساً ان وُجد بيننا. الكل مجانين, ولكن كيفية الجنون مختلفة.

\* \* \*

الإنسانية تشبه شجرة والأمم أغصانها. وتقوم الحوادث -التي تشبه العواصف- بضرب هذه الأغصان بعضها ببعض حسب شدتها. والنتيجة الطبيعية لهذا هو تضرر الشجرة نفسها. لذا ما أصدق الحكمة القائلة: "على نفسها جنت براقش"

\* \* \*

الذين يُدعون للرحلة إلى ما وراء الافق يُختارون دائماً من الذين يهيمون في أوقات السحر. الليالي ميادين مفتوحة لفائدة البشرية وسعادتها ونمائها. فما أكثر المبادئ والأفكار العالية والسامية هيئت في ظلام الليل البهيم وقدمت لأجل فائدة البشرية.

\* \* \*

تقوم المعدة بطرح الأغذية التي لا يمكن هضمها أو الاستفادة منها، ثم تلفظها خارجاً... وهذا هو ما يقوم به التاريخ تجاه الأشخاص العديمي الفائدة.

\* \* \*

ليس كل أصفرذهبا, ولا كل لامع ضوءً, ولا كل منساب ماءً.

\* \* \*

الصدأ عدو للحديد، والرصاص للماس، والسفاهة للروح، إذ تقوم بعملية تعفين للروح... إن لم يكن اليوم فغداً.

\* \* \*

كل سيل عبارة عن قطرات صغيرة من الماء لا يعيرها أحد أي أهمية ولكنها بتجمعها تصبح قوة لا يمكن مقاومتها. وبنية المجتمع مفتوحة ومعرضة دائماً لمثل هذه السيول التي تجرف في طريقها أحياناً من يريد أن يكون سداً أمامها.

\* \* \*

إيصال العلم والحقيقة إلى الأشخاص القصيري النظر صعب صعوبة التعامل مع المجانين، ومع ذلك فعلى جنود الإرشاد القيام بهذه المهمة. أخطر البلايا، هي البلايا التي تأتيك بوجه ضاحك.

\* \* \*

نظراً لأن الجميع لا يستطيعون إدراك الحقيقة العارية لذا يفضل ترك أسلوب التجريد والاستعانة بطريقة ضرب الأمثال العملية.

\* \* \*

 تتم الشكاية على الدوام من الزمان والمكان. بينما الجهل هو المجرم الحقيقي فالزمن والقدر بريئان، ولكن الإنسان جاحد وجاهل جداً.

\* \* \*

الوطن غابة، بل حديقة. لذا هناك حاجة لتكثير أشجار الفواكه والأزهار فيها، لذا فلا يدري الإنسان ماذا يقول للذين يتركون الأعشاب تنمو وتستولى على الحديقة ثم يشتكون من القدر.

\* \* \*

كم من طريق مشرق وجميل ومزدان بالأزهار الجميلة والعشب الأخضر ولكنه يؤدي إلى صحاري مهلكة. وكم من طريق متعرج وضيق تكثر فيه الأشواك ولكنه يؤدي إلى نقطة التقاء الصراط مع الجنة.

\* \* \*

حكمة "الإنسان غبوء تحت لسانه" من أفضل الحكم. وأفضل منها الحكمة القائلة: "إن أردت صاحباً فالله يكفيك، وإن أردت صديقاً فالقرآن يكفيك". يستطيع الناس إدراك الإدراك، وإدراك موضوع الإدراك، ولكنهم لا يستطيعون إدراك المُدرك. ذلك لأن المدرك هو الروح والعقل وسيلة عنده، والناظر هو الروح والعين هي الوسيلة.

\* \* \*

إن كانت الحركة نتيجة سوق عقلي أو طبيعي فهي حركة حيوانية، وإن كانت نتيجة إرادة ووجدان فهي حركة روحية وإنسانية.

العدم "هو شيء" مخيف. واللاشيء ساحة لانهائية تتحير فيها العقول، إذ لن نجد فيها من الوجود حتى ذرة واحدة.

أصبحوا الآن يطلقون على المتدين صفة "المتعصب" بينما التعصب هو الإصرار عليه. الإلتزام الأحمى بالباطل والإصرار عليه. بينما الإصرار على الحق فضيلة، وهذا الإصرار من قبل المؤمن لا يعد تعصباً أبداً.

كل فلسفة لا تستند إلى الفيوضات الإِلهية تعد فكراً زائفاً.

الفلسفة الحقيقية هي معاناة فكرية وروحية نتيجة للتشويق الإلهي للإنسان لطلب الحكمة.

ليست الفلسفة الحقيقية إلاَّ معاناة الفكر والروح في طريق ارشاد الله تعالى للإنسان إلى الحكمة. هناك مشعلة إلهية تنير الطريق أمام العقل وتفتح له أفاقاً جديدة، ففي ضوء هذه المشعلة يمكن قطع طريق سنة في ظرف ساعة واحدة... هذه المشعلة هي الفكر.

\* \* \*

مهمة الفكر هي البحث عن الصحيح. وعناصره عبارة عن المواهب الإلهية وفي مختبره يتم تغيير درجة الصحة لكثير من الصحاح... وهنا تكمن أصالة الفكر.

الفكر يعني التفكير. وهو لا يعني الإيمان بكل ما يخطر على البال من دون تمحيص وتدقيق، أو البحث عن قصور وأخطاء الآخرين وقضاء العمر في نقدهم. بل هو جهد مبارك للوصول إلى الحقيقة، حيث يأخذ قوته وقدرته من المنطق والحكمة والإلهام الإلهي.

\* \* \*

الفكر في معنى من معانيه هو رقّة العقل وتنوره. والخلو من الفكر لا يعني الحلو من الفكر لا يعني الحلو من العقل. وتقييمه، الحلو من العقل. وينما يقوم الفكر والروح بنشاط أكبر في الظلام. أجل!... يقوم الفكر والروح بنشاط أكبر في الظلام.

\* \* \*

الحكمة أو الفلسفة الإسلامية نمت وترعرعت في مثل هذا المناخ الفكري. وفي كل موضع أو مكان يكون فيه الفكر الصحيح سائداً تظهر الحكمة السديدة. وتظهر الفلسفة الخادعة في الأماكن التي تسود فيها الأفكار الناقصة والعوجاء.

\* \* \*

إن أطلقنا إسم الجكمة على الفلسفة وغضضنا النظر عن كل عيوبها ونقائصها، عند ذلك يمكن أن نطلق إسم "الحكيم" على الفيلسوف، ومعناه "عبى الحكمة".

\* \* \*

من أهم منابع النور التي تنقد فكر الإنسان من الأكدار وقلبه من الوحشة، وتصفي روح الإنسان والتي تعطي لوجدان الإنسان مشعلة تنير طريقه وتساعده على التعرف على سر الوجود هي الحكمة أو الفلسفة الإسلامية.

\* \* \*

تتجول العلوم ضمن دائرة العقل، أما الحكمة فترداد إقليم الروح. والمعنويات تتولد وتنمو في إقليم الروحانية التي تتجاوز دائرة العقل والروح.

\* \* \*

غاية الحكمة هي تنوير الطرق المؤدية إلى الله والى الروح، وهذا التنوير يحدث أحياناً من الأثر إلى المؤثر وأحياناً من المؤثر إلى الأثر.

والذي بحمل شعلة الحكمة في يده يستطيع أن يوصل الإنسان –بدرجة سلامة نيته وقوة نظره– إلى الحير والى الجمال المطلق في كلا الطريقين. ليس العالم من يعلم فقط، بل هو الذي يحس بعلمه في وجدانه. والحكيم تجاه العالم هو كموقف العالم أمام الجاهل.

\* \* \*

قد ينظر العالم إلى ما حواليه من جمال بعينه دون أن يحس صدى هذا الجمال في قلبه، بل قد يعده قبيحاً. أما الحكيم فلأنه ينظر إلى ما وراء الأستار في كل شيء، فإنه يتابع جميع العمليات والنشاطات الفكرية بروح العبادة.

\* \* \*

ليس شرطاً أن يكون أي شيء غير محبوب قبيحاً أو سيثاً. فالأطفال لا يحبون القراءة والتفكير ولا الإبرة والأدوية. ولكنهم يحبون اللعب بالنار وبالحية... ويمكن النظر إلى عقل العلم والى عقل الحكمة ضمن نفس المقاييس.

\* \* \*

الفلاسفة الجدد عندنا هم أقل الناس علاقة بالفلسفة. فكل ما عمله معظم هؤلاء هو القيام ببعض التراجم الناقصة وياليت هذه التراجم كانت تراجم صحيحة وجيدة... ولكن هيهات.

\* \* \*

لا يتم تصديق الحكمة بواسطة العقل بل بشهادة الروح وتقديره... أجل! لا تفهم الحكمة سوى الجكمة. أما العقل فهو اما عدوه أو صديقه غير المخلص. أحياناً قد لا يعجب العقل بالحكمة بسبب عدم استطاعته إدراكها, ذلك لأن مسائل الحكمة دقيقة جداً إلى درجة أن العقل الذي لا يسمو بالإلهام يصعب عليه بل يستحيل عليه الوصول إلى مستوى الحكمة.

\* \* \*

إذا كان العقل هو قسم البياض من العين فالحكمة هو القسم الأسود منها....

\* \* \*

يصل العقل إلى الإدراك عن طريق اللمس، أما الحكمة فبالبصر بالعين وإذا كانت العين ترى الأشياء من حلف نظارة، فالحكمة تراها بالتلسكوب.

\* \*

لا يمكن للعقل تجاوز حدود المادة. فالحكمة والفلسفة الحقيقية هما اللتان تستطيعان حدس ما وراء المادة. وكم يحز في القلب عدم استماع الناس إلى الصوت الجهوري للحكمة، وإنصرافهم إلى استماع الطبل والزمر.

\* \* \*

هناك مشعلتان تضيئان الدروب المظلمة والمتعرجة للحياة. إحداهما هي العقل السليم والأخرى هي الحكمة.

\* \* \*

العلوم هي ضياء العقل، أما الحكمة فهي البروق التي تبرق في سماء الروح.

خلط الفلسفة المادية بالحكمة تعبير عن عدم فهمهما معاً. لذا فمن الغرابة بمكان ألاّ تسمع الآن سوى ثرثرة أمثال هؤلاء الجهال.

\* \* \*

الحكيم الذي امتلأت فطرته وذاته بالحكمة، يستطيع -وهو قابع بين جدران أربعة في غرفة صغيرة- ان يتأمل الكون فيصل إلى مواضع وأماكن يعجز السياح الذين جابوا أقطار الأرض من الوصول حتى إلى واحد بالمائة مما وصل إليه.

\* \* \*

يقولون عن الفيلسوف انه هو الشخص الذي يعرف الكون ويعرف الحقيقة، وانا أقول بان من لا يعرف الله لا يمكن أن يكون فيلسوفاً بحق.

\* \* \*

كل كلمة تصدر عن روح الإنسان تكون حسب مستوى ثقافته ودرجة عرفانه، ولا يفهم عنه سوى الأشخاص الذين وصلوا إلى ذلك المستوى. أما عدم إدراك الأقوال الدقيقة. والحكم الدقيقة أو عدها اعتيادية فلا يرجع إلى جهل الروح أو خشونته، بل إلى عدم تحليه بالعرفان.

\* \* \*

كثيراً ما انسحقت الأمم تحت العجلات الحديدية للقوى الغاشمة البعيدة عن الحكمة. وعندما تقوم القوة الخالية من الحكمة بسحق الحكمة الحالية من القوة فإن الضحية الأصلية هي الحقيقة. الصرافون يعرفون قيمة الجواهر، والعلماء يعرفون قيمة العالم، والذين سموا إلى مرتبة الإنسانية من الأناس الكاملين يعرفون قيمة الإنسان. فالجوهر يكون غريباً في سوق النحاس، والعالم يكون غريباً بين الجهلاء، والإنسان يكون غريباً بين أصحاب الأرواح الحيوانية الدنيئة، والحكيم غريباً في دنيا أهملت ضميرها ومنطقها.

### الضمير من زاوية الحكمة

الوجدان هو عنوان حدس الإنسان لنفسه ولكيانه. وهو آلية روحية تحدس وتدرك وتفتح أشرعتها على الدوام نحو اللانهاية.

\* \* \*

الإرادة والشعور والذهن والقلب هي أدوات الإحساس للروح ووسائطه، وهي في الوقت نفسه أهم أسس الضمير والتي تقوم بإيصال الإنسان إلى الكمالات الإنسانية ثم إلى السعادة الأبدية وسعادة النظر إلى الله تعالى ومشاهدته في الدار الآخرة.

\* \* \*

الضمير مرآة مجلوة صافية ترينا الحقّ تعالى كما لا يوجد مثيل له في الترجمة عن الذات الإلهية، ولكن بشرط أن يجد الآذان التي تسمع صوته.

\* \* \*

لكون الضمير إحساس الروح ورؤيته، كان على الدوام متجاوزاً للمكان منفتحاً على العالم الآخر. لذا عدت موازين الضمير متينة وصافية وبريئة براءة الملائكة.

\* \* \*

عدد المفتين غير قليل، وكلهم يراجعون المصادر نفسها ثم يقومون

بالإنتاء، والضمير مفت ٍ حاد البصر إلى درجة انه عندما يقوم بالإفتاء يكون دائماً بجانب الحقيقة ولا يخدع في فتواه أحداً.

\* \* \*

الضمير العام هو إدراك وحس وحدس السواد الأعظم، لذا كان خطؤه نادرًا، ولاسيما أن كان الإلهام نفسه من منابع معلوماته ومكتسباته.

\* \* \*

عندما يكون الضمير العام بمثابة حاكم فهو لا يخطأ ولا ينخدع، لا يبقى أمام الجميع سوى الانقياد لأحكامه وقبولها والرضاء به حكماً. وهذا يعني أنه يكون المرجع الأخير في بعض المسائل.

\* \* \*

الوظيفة هي العمل الذي يأمر به الله تعالى، ويمثلها في الحياة أصحاب الضمائر السليمة كالأنبياء، فلا يبقى هناك مناص من قبولها، فاذا كان الحق هو الحاكم المطلق، فالضمير أصدق مرآة له. قد تبدو صورها مضببة وغير واضحة أحياناً، إلا أن صورها في معظم الأحيان تكون واضحة.

\* \* \*

النظام الذي يبدو في سلوك أي إنسان وفي تصرفاته ينبع من روحه وفكره المتسمين بالنظام. أما ما يبدو من لدنية في حركاته فلكون ضميره منفتحاً على العالم الآخر.

## المعرفة من زاوية الحكمة

ِ القراءة والمطالعة والمعرفة من أهم أغذية الروح، والحرمان منها حرمان خطير لا يمكن تلافيه.

\* \* \*

بينما يقوم الأجانب بتلقيق كل شيء في بلدنا بدءاً من سهولها وجبالها والاستفادة من خزائنا في الفن والثقافة والعلم، لا نقوم نحن بأي بحث في منابع تراثنا العلمي والثقافي، ولا نقرأ الولا نستطيع قراءتها لذا فما علينا إلا البكاء على حالنا. (

\* \* \*

يصعب في الحقيقة فهم اللامبالاة التي نبديها كأمة تجاه النراث الأدبي والعلمي الذي تركه لنا أجدادنا العظام، هذا النراث الذي شغف العالم أحمع ببحثه وتدفيقه.

\* \* \*

الذين يقومون ببلبلة وتعكير أفكار الأجيال بالمعلومات التي لم يفهموها جيداً أو فهموها ولم يهضموها جيداً... مثل هؤلاء ليسوا ضارين فقط بل يمكن عدهم خونة.

\* \* \*

المعاناة من أهم مصادر الإلهام.

•

١ بعد قلب أحرف الكتابة في تركيا من الأحرف العربية إلى اللاتينية لا يستطيع أكثرية الشعب النركي والمثقفون فراءة كتبهم الواثمة وآثارهم. (المترجم)

كيان الأمة ووجودها ومجدها متناسب تناسباً طردياً مع عمق الثقافة والفن الذي تمتلكه تلك الأمة. والأمة التي خلفت في مختلف أرجاء الأرض أثاراً فنية بملك بعدد تلك الآثار ألسنة تقول: "أنا أيضاً موجودة".

\* \* \*

الرفعة والقيمة بين الناس تكون بالعلم والعرفان، ويستطيع شخص وضيع وخسيس أن يكون غنياً. ولكن لن يستطع امتلاك الرفعة والشرف والمعالمي.

\* \* \*

مهما كثرت قراءة الإنسان ومطالعته ومعلوماته، فلا يجب أن يكون هذا الأمر باعثاً أو سبباً في التوقف عن المطالعة والقراءة والتعلم، فالعلماء الحقيقيون ظهروا من بين أناس عدوا معلوماتهم قليلة وغير. كافية مع كونهم في بحث دائم ومتواصل.

\* \* \*

عندما يبدأ الحق بالحديث يغضب الجهل، وينزعج التعصب أما العلم فيكون أذانا صاغية.

\* \* \*

ليس من الصحيح أن يعد كل جاهل محروماً من المعرفة. فالجاهل الحقيقي هو الشخص المحروم من الإحساس بالأمر الصحيح. فمثل هذا الشخص جاهل وإن ملك ركاماً من المعلومات.

\* \* \*

ليس العيش رؤية ومعرفة أو أكل وشرب، بل هو شعور وإحساس. فالذي

يعرف يكون مفيداً. والذي لا يعرف يكون ضاراً. أما الذي يعرف قليلاً فضرره أكبر. لأن الذي يعرف تماماً والذي لا يعرف أي شيء وان خُدعا في أحيان نادرة إلا انهما لا يخدعان. أما الذي يعرف قليلاً فيخدع كثيراً.

\* \* \*

ما يمكن أن يُشرح ويُفهّم باسم العلم يعد مفهوماً، وما لا يمكن شرحه يعد غير مهضوماً بعد بشكل جيد. ولذا فبينما يتركز الاهتمام على الشباب الذين لا يفهمون جيداً في المدارس نرى وجوب الاهتمام بوضع المعلمين أيضا.

\* \* \*

إن لم تتحول المدارس بيد المعلمين الإكفّاء إلى ما يشبه المعابد فإن من العبث انتظار حلو السجون من المساجين.

\* \* \*

عندما ينوي الإنسان القيام بعمل ما عليه محاولة معرفة كل ما يعود إلى ذلك الموضوع. وعندما يقتنع بانه يستطيع تنفيذه عليه ألاّ يقصر في العمل.

\* \* \*

على كل واحد أن يعرف عمله ومهنته جيداً، وعليه البقاء ضمن دائرة مهنته واختصاصه قدر الإمكان. ذلك لأن من الممكن ألا يكون الجميع ناجحين خارج اختصاصاتهم. فعلى الطبيب أن يبقى طبيباً وعلى الطبيب ألا يكون عامياً يقى مهندساً. فعلى الأستاذ ألا يكون طبيباً، وعلى الطبيب ألا يكون محامياً ولا يحمل على ذلك.

# الشرف في لغة الحكمة

الشرف والعفة نتاج مبارك من الوفاء والعفة والإخلاص، وعندما يستعمل هذا للزيج مونة رابطة في البناء، فلا يمكن لهذا البناء أن يسقط من أي هزّة إلاّ نادراً.

\* \* \*

العفة أسمى جانب عند الشجاع وأهم صفة عنده. أما أكبر نقيصة عنده وأسفلها فهي ألا يكون مبالياً في موضوع العفة.

\*\*\*

أسمى قيمة عند المرأة ان تكون ذات عفة وشرف ودون أي لطخة. ومن البديهي أن الذين لا يبدون حرصاً وحساسية في موضوع الحفاظ على عرضه وعرض عائلته وعفتها لا يمكن أن يكونوا حريصين في الحفاظ على عرض أمتهم.

\* \* \*

العفة والنبل شيئان مختلفان، فقد تكون الثروة أساساً للنبل وليس الشرف كذلك، فالفقر لا يعيب الشرف أبداً.

\* \* \*

الشرف مقدس إلى درجة أن بعض الأمم تقوم بالقسم والحلف عليه ومن أنفس جواهر الفضيلة وأغلاها. والذي لا يعرف الشرف لا يمكن له ادعاء النبا, والفضيلة.

\* \* \*

الشرف جوهرة لا مثيل لها، لذا يجب الحفاظ عليها في أفضل محفظة، وعندما تصان بهذا الشكل تتضاعف قيمتها.

\* \* \*

الذي لا يحافظ على عرض وشرف الآخرين مثلما يحافظ على عرضه وشرفه لا يمكن إثمانه على أي شيء، ولا يمكن الثقة به.

\* \* \*

كما تهرب الخفافيش من الضوء، يهرب اللادينيون من الدين، والجهال من العلم وعديمو الأخلاق من قواعد الأخلاق والذين لا يعرفون الشرف لا يرغبون فيه.

# الكذب في نظر الحكمة

الكذب لفظ مظلم، يقود الإنسان -حالما ينكشف أمام الرأي العام آجلاً أم عاجلاً- إلى فقد اعتباره في الدنيا، والى جهنم في الآخرة.

\* \* \*

الكذب رفيق المداهنة، والحقيقة رفيقة الجد وهي مستغنية. الكذب سخيف وأحمق. والحقيقة وقورة ومهيبة.

\* \* \*

البلدان التي تسود فيها الحيلة والسرقة والكذب والإفتراء ينتشر فيها الخراب، وأهالي هذه البلدان فقراء وجنودها ميالون للانقلابات العسكرية.

\* \* \*

مهما أراد الكذب الاختباء تحت أغطية مختلفة فلا يمكن أن يخفي نفسه عن أنظار الضمير العام. ولاسيما عن أنظار أصحاب الفراسة الذين ينظرون بنور الله.

\* \* \*

عندما يكون الكذب رائجاً ويسود صوته في الساحات وفي الميادين فمعنى هذا أن لسان الحقيقة مقطوعة.

\* \* \*

الضمير العام يشبه بحراً. وهذا البحر يستطيع أن يجمع الكذب ويرجعه ويعيده إلى الساحل حتى وان نجح الكذب في الوصول إلى وسط هذا البحر. هناك من بيصق في وجه الكذب والإنكار والمعاذير والرياء ويهينهم... ألا وهو الضمير.

الكذب والمظاهر الخادعة تكون دائماً صاخبة. أما الحقيقة والصدق فصامت وهادئ والبروق تصل إلى اهدافها قبل الرعود على الدوام.

## الحكمة والفضيلة

الفضيلة تجلس على بساط بسيط بين الناس. أما الغرور فلا يكفيه أفحم الكراسي. فإن شبهنا الغرور ببئر معكوسة لها منظر القبة، نستطيع تشبيه الفضيلة بسماء هبطت نحو الأفق.

\* \* \*

الجهل يؤدي إلى الغرور. والحكمة تؤدي إلى الفضيلة. الغرور لقيط غير شرعي للجهل، أما الفضيلة فابن شرعي للحكمة. الغرور نصير للاستبداد أما الفضيلة فنصيرة للحرية وللمساواة.

\* \* \*

يتجول الغرور في وحدة قاتلة باحثاً عن الأنداد والأمثال... أما الفضيلة فهي بين الشعب وملؤها السعادة لأنها وجدت أمثالها وأندادها. يقولون: "إن المعروف لا يكون بالقوة والإكراه". هذا صحيح فالعظمة أيضا لا تكون بالقوة والإكراه. فمثل هذه الأمور يعينها الضمير العام.

\* \* \*

هناك أناس يعدون المعجبين بأنفسهم من "المتفاتلين" وغير المعجبين بأنفسهم من "المتشائمين". لذا يقدرون الصنف الأول ويفتحون لهم صدورهم، ويكرهون الصنف الثاني ويحاولون مطاردتهم في كل مكان. أما الشيء الصحيح فهو مطاردة أمثال هؤلاء المغرورين من المعجبين بأنفسهم.

\* \* \*

المتفائل يرى كل شيء حسناً، أما المتشائم فيرى كل شيء سيئاً. وكلتا النظرتين خاطئة. فالباحث عن الحقيقة يرى الحسن حسناً والسيء سيئاً.

## المحبة من زاوية الحكمة

تعني المحبة الميل نحو كل جمال مادي أو معنوي. محبة الأشياء المادية جسمية وبدنية. ومحبة الأمور المعنوية تكون روحية ووجدانية. لذا فمحبة الجمال الظاهري تولد ألماً محضاً لأنه ليس خالداً. أما محبة الأمور المعنوية فخالدة وخالية من الألم.

\* \* \*

الحصول على اللذائذ المتمناة يؤدي إلى القضاء على الأمل وعلى العشق. فالأمل والعشق هما جناحا الأرواح الباحثة، وهما معها طوال فترة البحث.

\* \* \*

يعرف الأطباء تأثير المرض عن طريق بعض الأمارات. أما المريض فيحس بالمرض ويشعر به. لذا فلا يعرف المحبة الحقيقية سوى المحبّون، ولا العشق إلا العاشقون، ولا الجذبة إلا المجذوبون، ولا اللذة الروحية سوى العارفون... هذا هو علم الحال.

\* \* \*

إذا كانت المحبة الموجودة في القلب حقيقية وصادقة تكون العداوة مجازية واسمية. أما إن كانت العداوة حقيقية فالمحبة تكون مجازية واسمية.

## المطبوعات من زاوية الحكمة

المطبوعات ترجمان لمشاعر الأمة، ومرشدة للجماهير وناشرة للأفكار. أي نشر أفكارها ولكنها لا تكون في عهود الاستبداد إلا أسيرة أو مداهنة.

\* \* \*

على كل محرر أن يكون متأدباً في كلامه وسلوكه، نزيهاً في كتاباته. وإلا أصبح سبباً لأضرار محققة في سبيل فوائد موهومة.

\* \* \*

الأمم التي لا يستطيع فيها المحررون والمؤلفون تحرير أفكارهم المعبرة عن أحاسيس وأفكار أمتهم... مثل هذه الأمم أمم أسيرة.

\* \* \*

حتى وإن كانت مؤسسة المطبوعات مؤسسة مفتوحة لجميع الأفكار الصحيحة منها وغير الصحيحة، إلا أن من الضروري تنظيمها حسب متطلبات الأمة وحسب روح تلك الأمة.

\* \* \*

على الجرائد وقنوات التلفزيون خاصة الابتعاد نتماماً عن خدمة أهواء الأشخاص ومصالحهم والتوجه إلى هدف واحد وهو إرشاد الأمة.

\* \* \*

كم من جماجم تركت للتفسخ في ظلمة القبور، صحبت معها إلى القبر كتباً عديدة لم تستطع كتابتها بسبب قوانين الحظر في عهود الظلم والاستبداد.

# المعجزة والكرامة

الذين لا يؤمنون بالمعجزات لا يدركون الله إذن ولا يدركون قدرته. والادعاء بان "القمر" لا يمكن ان ينشق بالمعجزة، هو ادعاء بان "الله لا يستطيع شق القمر". والذي يقول: ان الموتى لن يعودوا إلى الحياة، إنما يدعي بان الله عاجز عن إحياء الموتى. الكرامة حدث غير اعتيادي يظهر لدى الأولياء، وهي بالتالي تؤيد معجزات النبي وتؤيد نبوته كذلك.

\* \* \*

الكرامة هدية إلهية. يظهرها أخلاء الحق تعالى من الذين لم يدعوا النبوة. ولا يفهم هذا إلا من فهم الإنسان بحق.

\* \* \*

مقام الولاية هو مقام الذين يحبون الله ويحبهم الله. وكما يمكن أن يعلي الحق تعالى عبيده المخلصين هؤلاء بإنعام والطاف كثيرة ويظهرهم بين الناس علناً، كذلك يمكن أن يخفي أمر بعضهم عن أنفسهم وعن الناس حتى محطتهم الأخيرة في الحياة مثلما يتم حفظ اللؤلؤة في صدفتها.

\* \* \*

أصحاب المقامات السامقة من أمثال هؤلاء المتفوقين على الناس العاديين من ناحية الإدراك والشعور والفهم والمنفتحين على مواهب عالية وسامية، وأمثال هؤلاء يمثلون ظل حقيقة النبوة. والمسافة بين النبوة والولاية هي هذه المسافة.

\* \* \*

الولمي هو صاحب الحكمة، وبنسبة علو الحكمة وسموها على الفلسفة يعلو الحكيم على الفيلسوف... بل ان هذا العلو كبير إلى درجة لا تقاس.

#### الحسق

الحق محبوب ومقبول حتى وإن كان مغلوباً على أمره، والباطل مكروه وغير مقبول وإن كان غالباً.

\* \* \*

الحق جميل بذاته، وصاحب الحق قريب من القلب، وهو نظيف وطاهر وإن وقع في الوحل. وغير المحق غير طاهر وغير نظيف وان اغتسل بالمسك.

\* \* \*

قد يتغير الشكل، وقد يتغير اللون، ولكن اللب أو الجوهر لا يتغير... والصيت والعنوان قد يتغيران ولكن الذات لا تتغير، وأكثر ما يخدع الناس هو تغير الشكل واللون والصيت والعنوان.

\* \* \*

الذي يسحق الضعيف مغلوب وإن كان غالباً. والمغلوب هنا غالب إن كان الحق معه.

# الوجه الحقيقي للدنيا

يرى بعضهم إن الدنيا عبارة عن مقدار من المال ومقدار من العافية. وهذا قد يكون صحيحاً للذين يرجعون كل شيء إلى المادة فيعتقدون أن الدنيا ما هي إلاّ ما يرونه ويشاهدونه ويعرفونه. ولكن الواصلين إلى الحقيقة يعرفون أن هذا وهمّ ولا شيء سواه.

\* \* \*

يبدو الذين يحاولون إفساد الدنيا أكثر عدداً وأقوى نفوذاً من الذين يحاولون حفظ نظامها. لذا فإن لم يكن هناك قوة معنوية تقوم بالتأثير على موازين القوى فمن الصعب توقع أي تحسن ملحوظ في الوضع الحالي في وقت قصير من جهة الخير والجمال.

### السوء

الذين يعملون السوء على الدوام سينقلب هذا السوء حتماً عليهم في يوم من الأيام وإن لم يتدخل أحد لمنعهم من السوء... أجل! فإن المصير المحتوم للسوء المستمر هو الزوال عاجلاً كان ذلك أم آجلاً.

\* \* \*

الشرور العارضة وإن بدت دائمية، إلاّ أنها مؤقتة. ومثل أي شيء آخر فعندما يحين وقتها ويأتي أجلها ستموت وتفنى. والشيء الوحيد الذي يدعو إلى الأسف والى الأسى انها عندما تذهب وتزول تأخذ معها بعض القيم الإنسانية.

## الخير والشر

عمل الخير وظيفة من وظائفنا من وجهة نظر الدين والحكمة، وتصرف يستحق التقدير من زاوية الضمير. وعدم عمل الخير إثم من وجهة نظر الدين، واسفاف من وجهة نظر الحكمة، وعدم مبالاة من وجهة نظر الضمير. وقد يكون الخير دون فائدة، بل مضراً على نحو ما، ولكنه لا يكون شراً أبداً. لأن الشر على نقيضه تعاماً.

#### الفنساء

الكل تقريباً يعرفون أن القيامة قريبة، ولكن لا أدري كم منا يدرك أن جزءً من القيامة يقوم كل يوم.

لو استطاع الشباب حدس كم يفقدون من قيمتهم بعد ذهاب شبابهم ونضارتهم لما انفكوا من البحث عن الطريق المؤدي إلى الشباب الدائم الخالد.

\* \* \*

كم من أمر يهتم به الإنسان ويقدره تقديراً كبيراً، ولكنه ما ان يموت حتى تفنى تلك القيمة وتصبح هباءً منثوراً. ولكن أعمال الحير التي قام بها، والأفكار المفيدة التي قدمها تبقى حتى بعد وفاته وتستمر وتعيش إلى الأبد.

\* \* \*

نبضات القلب هي همسات لحن الموت الذي يبدأ مع الولادة.

### البكاء والضحك

البكاء هو محاولة الأرواح الحساسة القيام بالتسرية عن نفسها وإطفاء النار المتوقدة في الضمير بدموع العين. ولكن تعال وانظر فإن معظم الناس يضحكون بدل أن يبكوا، ويبكون بدل أن يضحكوا.

\* \* \*

عندما يشتعل الروح يشتوي الوجدان ويتقد، عند ذلك يبدأ الإنسان بالبكاء. في هذه الأثناء تهرع الدموع للنجدة فتطفئ لهيب الروح وأنا أعتقد بأن العلاقة بين عين الماء (أي النبع) وبين عين الإنسان هي هذه العلاقة.

# التاريخ سلسلة من العبر

من الخطأ تكرر التاريخ على نفس النمط نماماً. ومع وجود التشابه فإن كل حادثة مقيدة بزمانها وظرفها. لذا فإننا لا نأخذ دروساً من التاريخ بل عبراً.

\* \* \*

على الإنسان ألا يكتفي بقراءة الصفحات المشرقة واللطيفة للتاريخ فقط بل قراءة صفحاتها المخيفة والمرعبة كذلك لكي يتسنى له أخذ التحذير اللازم. وإلا بقي في أفكاره في مرحلة الطفولة.

\* \* \*

لا يبقى أي شيء تطلع عليه الشمس وتغرب نضراً على الدوام.

\* \* \*

ليست هناك امة بقيت في الذروة إلى الأبد.

### الصبر

الصبر مثل عشب مر يهدئ الآلام... أي مع أنه يؤلم النفس إلا أنه يداويها في الوقت نفسه.

\* \* \*

كل عسر يحمل يسرا، ولكن يجب إظهار التحمل في مدة الحمل هذه.

\* \* \*

النجاح في الصبر وفي الثبات، وهما تؤامان في مظهرين مختلفين.

\* \* \*

تتكون البحار من قطرات الماء. ولكن ليس بمقدور أحد تقصير المدة اللازمة لتجمع القطرات لتكوين البحار.

\* \* \*

التأني أفضل طريق للتمني.

\* \* \*

الأخطاء هي أكثر الموجودات في جعبة المتعجلين.

طريق الذروة يبدأ من قعر الوادي... طبعاً للصابرين.

\* \* \*

إذا كان هناك شيء مبدأه سم، ومنتهاه عسل فهو الصبر.

\*\*

عنوان التصرف الإيجابي حيال الحوادث هو الصبر. لذا عدّ الله طلب الصبر قبل موسمه محذوراً.

# الأشياء الصغيرة التي تحمل على أكتافها أشياء كبيرة

عود ثقاب واحد يستطيع حرق غابة كبيرة يحتاج تكونها وظهورها إلى سنوات عديدة لا تحصى وتحويلها إلى رماد.

\* \* \*

قد يستطيع جسم صغير بحجم حمصة إسقاط شخص عملاق على الأرض. \*\*\*

الشجرة الباسقة تنشأ من بذرة صغيرة. وينشأ هذا الإنسان الذي كرمه الله تعالى من ماء مهين، وتتكون الشمس من ذرات والبحار من قطرات الماء... إذن فكم من وسائل صغيرة تؤدي إلى نتائج باهرة.

## الشورى

الشورى طريقة مهمة لإكساب العقل المحدود وللتفكير المحدود شمولية غير محدودة.

\* \* \*

ليست هناك دولة غنية كالمشورة ولاجيشاً قوياً مثلها.

\* \* \*

مُدح الصحابة بصفة أن (أمرهم شورى بينهم) وليس بصفات أحرى.

\* \* \*

الشخص الأعقل الذي يتجاوز العاقل بعدة خطوات هو الذي يعطي أهمية وقيمة لأفكار الآخرين ووجهات نظرهم.

\* \* \*

أفضل إكسير لإزالة صدأ الأفكار هو المشورة.

\* \* \*

إن كان عقلان أفضل من عقل واحد فمن باب أولى أن تكون مئات العقول أفضل من عقل واحد. وإسم وعنوان إجتماع هذه المئات من العقول هو "المشورة".

\* \* \*

الذين يثقون بعقولهم ولا يراجعون عقول الآخرين يُعدون من الحمقى وإن ٢٤٣ كانوا من النابغين، لأنهم بتركهم المشورة يحولون دون إكتساب القضايا عمقاً كبيراً.

\* \* \*

الرضاعة عيب للشخص المسن أما فطمه فصعب.

\* \* \*

غضب الشخص الذي لا يغضب, غضب مختلف.

\* \* \*

الانزواء في التكايا من قوة الارادة, ويجد الفرد فيها نفسه. والانعزال هنا شيء أساسي ويلزم لذلك باطن ومظهر أجود. ولكن الإنسان الكامل يتطور في داخل المجتمع ولا يمكن فهم العلاقات الإنسانية إلا داخل المجتمع.

### المعاملة والسلوك

"إنما الدين المعاملة".

\* \* \*

كما يرتبط المطر بوجود الغيوم. يوجد السلوك الجيد في القلوب المرتبطة بالله.

كما لا يمكن أن يكون للعصا الأعوج ظل مستقيم، كذلك لا يمكن توقع أي تصرف صحيح ممن لم يضبط ولم يعير توازن قلبه.

\* \* \*

إن كنت بتصرفاتك قد حللت موضعاً ما في عيون الناس، فلا تتوقع ان يتغير موضعك هذا قبل تغيير وضعك.

\* \* \*

ليس هنا ألذ من العافية، ولا أكثر ألماً من الحاجة إلى الآخرين. ولا أصعب من التدين. عندما تكون الظروف غير ملائمة.

\* \* \*

كلام بلا عمل... وفقه بلا ورع... وعلم لا يوصل إلى الزهد والى الولاية... وصداقة دون وفاء، وحياة دون عافية... كلها سراب حادع.

\* \* \*

تضامنوا كالأحباء وكونوا جسداً واحداً، ولكن في مجال المعاملات والأعمال تصرفوا وكانكم غرباء.

\* \* \*

لا تصرف جهدك في تعزيف نفسك... دع تصرفاتك هي التي تعرفك. \* \* \*

يقوم المؤمن بالعمل وهو يعلم أنه سيمر من رقابة الله تعالى.

\* \* \*

كل شيء يمكن السيطرة عليه, عدا الطبع.

### المضحى

همة كل شخص وشهامته تكون حسب درجة علوه، أما الشخص الذي لا يفكر إلا بنفسه فهو إما ليس بإنسان، أو هو مخلوق ناقص. والطريق المؤدي إلى الإنسانية يمر عبر تفكير الإنسان بالآخرين واستعداده إن اقتضى الأمر لإهمال نفسه في سبيل الآخرين.

\* \* \*

على الإنسان أن يتصرف تجاه أخطائه كمدعي عام، وتجاه أخطاء الآخرين كمحامى دفاع.

\* \* \*

الإنسان الناضج والصديق الصدوق هو الإنسان الذي يستطيع أن يقول للآخرين عند الخروج من النار أو عند الدخول إلى الجنة "تفضل".

\* \* \*

الإنسان الحقيقي هو الإنسان الذي لا يدع إناء الآخرين فارغاً عندما يملأ إناءه بالحليب، مهما كانت الظروف.

\* \* \*

عليك أن تبذر ثم مضي في طريقك، ولا يهمك من سيحصد.

## الإنسانية أو المروءة

المعاملة التي تنتظرها من الناس، هي المعاملة التي ينتظرها الناس منك.

\* \* \*

الإسراع في معونة الآخرين، أفضل دعوة موجهة للعناية الإلهية.

\* \*

لا تنسى أن تفرح أخاك ولو بابتسامة.

\* \* \*

محبة الناس وإحساسهم بمحبتك نصف العقل.

\* \* \*

منزلتك لدى الناس هي بقدر منزلتهم لديك.

\* \* \*

الذي يصبح دائماً على من حواليه ويغضب، سيحصل على عكس مراده، إذ سينفض عنه . لمقاؤه ويفرح أعداؤه.

\* \* \*

لا تنسى بان م حرحك هو ما يفرح الآخرين كذلك.

\* \* \*

العاقل هو من يعرف كيف يستعمل قدرة وقوة المحيطين به لحسابه... أما الأبله فبدلاً من استعمال هذه القوة يجد السلوى في لوم الآخرين.

\* \* \*

جرب تليين جانب من تخاف شره بمعروفك.

\* \* \*

اصفح عندما تكون قادراً على العقاب، وبذلك تكون لصفحك قيمة.

\* \* \*

لا تنسى وجود إحوان لك وإن لم يجلسوا في حضن أمك.

\* \* \*

. عملك الخير هو السبيل لكي ترى الخير من الآخرين.

\* \* \*

ما نعمله للآخرين من خير أو شر سيكون بذور ما سنجابهه في المستقبل.

\* \* \*

الشخص المثالي شمعة تحترق على الرغم منه لإنارة سبيل الآخرين.

\* \* \*

اللسان الطويل واليد القصيرة وان كانتا ملائمتين للثعبان، الا أنهما إن وجديا في الإنسان انقلب ذلك الإنسان إلى ثعبان.

\* \* \*

قيمة الصفح والعفو تتناسب طردياً مع القدرة على إنزال العقاب.

## الحق والعدل

العدل أقوى من العديد من الأفواج الحربية الآلية.

\* \* \*

حتى وإن كان الحق سيفاً منقضاً على رأسك، فلا تتردد في مد عنقك تحته.

\* \* \*

يحق الحق عندما يجد من يعلمه ومن يتعلمه، ومن يمثله ومن يصبو إليه.

العدل رأسمال نافق في كل مكان.

\* \* \*

العدل طريق القرب من الله تعالى. ولكن لأمر ما يرجح أكثر الناس الابتعاد عنه.

\* \* \*

الحق سور الإسلام، والعدل بابه والسعادة داخله.

\* \* \*

الخرائب التي يسودها العدل أفضل من القصور. والقصور التي يسودها الظلم أسوأ من الخرائب. من كانت عقيدته الأخروية ويقينه قوياً، كان شعور الحق والعدل عنده قوياً ومتناً.

\* \* \*

من حارب الحق غُلب عاجلاً كان أم آجلاً.

\* \* \*

عندما تقوم بقهر الآخرين لا تنسى وجود قوة تستطيع أن تقهرك.

# السر وكتم السر

السر منبع لقوة لا تقاوم، ومثل جيش لا يمكن هزيمته.

\* \* \*

هناك أعمال يكون السر فيها مثل الخضر عليه السلام كلما كتمتها أتتك المعونة.

\* \* \*

قلب الأحمق على طرف لسانه، أما لسان العاقل ففي أغوار صدره.

\* \* \*

الذي يحبس لسانه، ينقذ نفسه من أسر كلامه.

\* \* :

احدر من إيداع سرك للأحمق... وهو لا يتردد في إفشاء سرك عندما يكون قريباً منك ويعرفك

\* \* \*

السكوت حكمة أيضاً, ولكن مثل هذا الحكيم قليل أو يكاد لا يوجد.

### النتيجة والمصير

ليس المهم المظاهر المزخرفة للبداية... المهم هو الثمرة في النهاية.

\* \* \*

الأعمال التي تعطي حولها القرارات دون تفكير في عواقبها تنتهي بالندامة في أكثر الأحيان.

\* \* \*

الزبدة والعسل المقدمان إليك لكي يكونا وسيلة لإرغامك على تناول الفلفل الحار والملح الأجاج في المستقبل هما أمرّ من السم.

\* \* \*

الفرح الحقيقي هو الفرح في النهاية.

\* \* \*

كم من شيء حُسب ضاراً فظهر انه مفيد في النهاية. وكم من شيء حُسب مفيدا ثم تبين انه ضار في النهاية.

\* \* \*

قد تكون المرحلة الأخيرة للعسر المرحلة الأولى للانفراج واليسر.

#### النصيحة

النصيحة عمود الدين.

\* \* \*

لو كانت النصيحة عبثاً أكان الله تعالى يرسل الرسل؟

\* \* \*

النصيحة وسيلة مهمة للخير... وكل وسيلة للخير خير. وكل وسيلة للثواب ثواب.

\* \* \*

لكي يكون الناصح مقنعاً عليه أن يطبق نصائحه أولاً على نفسه ويعيش بها ويمثلها... وهذا على ما أعتقد هو السبب وراء تأثير النصائح بالأمس وعدم تأثيرها اليوم.

\* \* :

الذين بقوا تحت رحمة الأدلاء العميان... هؤلاء لو بقوا في أماكنهم بدلاً من السير وراء العميان لكانوا أقرب إلى الهدف.

\* \* \*

الطبع اللين والكلمة الطيبة هما مفتاح القلوب.

\* \* \*

إقناع الأذهان عن طريق الحلق والتصرف الجيد أكثر تأثيراً من الإقناع بالكلمات.

تكلم بليونة لكي تنفتح لك القلوب. كن دافئ القلب، لكي تتقبل الضمائر أفكارك. كن مخلصاً لكي يدوم تأثيرك.

\* \* \*

عندما تبقى كلماتك معلقة في الهواء، قد يكون من المفيد تجربة القيام بعتاب لين لمخاطبك.

\*\*

هناك خير أفضل من خير، وشر أعظم من شر... والعاقل والملهم هو الذي يعرف متى يختار وأي شيء يختار.

\* \* \*

الواعظ الناجح هو الذي يرى الجماعة كلها, ويمسك بنبض الجميع.

# العلم والجهل

لا يظهر اليوم عندنا مكتشفون ولا مخترعون... بل يظهر المقلدون. نحتاج إلى نفسية متمردة تقوم بتغيير كل شيء تقريباً. يجب أن يتغير كل شيء: الكتاب... المدرسة... ومن أجل هذا التغيير فإن البداية بالنقد هي الأساس.

\* \* \*

العلم مرشد مهم للهداية، فإن استند إلى الوحي وتغذى به وصل إلى أبعاد تتجاوز الأرض والسماء وحاز على قيمة لا تقدر بثمن. الجهل أسوأ صديق. والعلم أخلص صديق.

\* \* \*

عندما يتحد العلم مع الخلق اللين يصل إلى أعماق كبيرة.

\* \* \*

عندما يغضب الجاهل يصرخ ويسبّ، أما العاقل فيقوم بالتخطيط لما يجب عليه عمله.

\* \* \*

تقف الفضيلة على أسس ثلاثة هي العلم والحلم والعبادة.

\* \* \*

إن لم يستند العلم إلى العمل فمصيره الذبول.

\* \* \*

الحاجة هي العين الحادة للاستكشافات العلمية.

\* \* \*

الفهم شيء، والمعرفة شيء آخر، وبدلاً أن تعرف ألف شيء فمن الأفضل أن تفهم شيئاً واحداً حق الفهم.

\* \* \*

عوّد نفسك أن تقول: لا أعلم، لكي تتخلص من خجل قول: "لا أعلم" على الدوام. لو جرت مسابقة في "الفقر" مثلما تجري المسابقات الأعرى، لأصبح الجهل هو الفائز الأول فيها.

\* \* \*

مع أن تصنيف العلوم ودرجها في الكتب شيء مفيد من زاوية تعليم المعلومات الموجودة مرة أخرى إلا أنه قد يصيب بالشلل ملكة الاستنباط والاستلهام لدى الإنسان.

# الحسن والأحسن

الحياة نعمة إلهية، والنعمة الأكبر منها هي العيش طليقاً من أسار الدّين.

أسعد إنسان هو الإنسان الذي تكون عمر آثامه قصيراً. والأسعد منه هو الشخص المصان من الآثام.

\* \* \*

هناك إنسان ينحت الزمن لحسابه. وهناك إنسان ينحته الزمن طوال عمره. \* \* \*

أكبر هُمٍ في الشيخوخة والذي يضاعف الشيخوخة هو خوف الشيخوخة. من الحسن أن تعادي الظلام. ولكن الأحسن هو القيام بإيقاد مشعلة بدلاً من لعن الظلام.

\* \* \*

بر صغير دائم أفضل من بر كبير لا يكون إلاّ من حين لآخر.

\* \* \*

خطوة واحدة في سبيل حفظ الصحة أفضل من مئة خطوة من المعالجة.

\* \* \*

ثدي واحد يدر اللبن أفضل من مئة غنم ميت.

\* \* \*

عصفور واحد باليد خير من حمامة ليست باليد.

\* \* \*

عزة وشرف المسلم يكمن في كونه مقتدياً برسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

## النعمة والشعور بما

نعم الله تعالى على الإنسان لا تعد ولا تحصى. ومن أكبر هذه النعم أن يكون الإنسان شاعراً بها مدركاً لها.

الصحة نعمة لا يحس بها وبقدرها إلا من فقدها.

\* \* \*

أكبر نعمة لله على الإنسان هي نعمة الإيمان. وحمد هذه النعمة وشكرها يكون بعدم عصيانه.

\* \* \*

القيام بشكر كل نعمة من جنسها هو معرفة بقدر تلك النعمة.

\* \* \*

كثيراً ما يكون الجاهل سعيداً ومرفهاً، وأرباب الحكمة في فقر وشقاء... وهذا يبين لنا أن النعم لا تنزل في الدنيا بقدر القيمة الذاتية للأشخاص.

\* \* \*

ليس المهم معرفة سعر الأشياء... المهم معرفة قيمها.

\* \* \*

إحسان الله تعالى بقدر عظمته، أما طلبه الحمد والشكر فبنسبة قدر الإنسان الذي وهبه النعم والإحسان وحسب منزلته.

\* \* \*

النعمة التي تبعد الإنسان عن الله هي أكبر نقمة وأكبر مصيبة.

# الطمع

الطمع فخ يقلب الأسد فأرة. ومن يقع بين فكيه لن يكتب له الخلاص.

\* \* \*

الطمع وحش يصرع أشجع الشجعان ويطرحه أرضاً.

k \* \*

من لا طمع عنده يكون مطمعاً للجميع بعد مدة.

\* \* \*

الحسد لدى الحساد، والطمع لدى الطماعين جهنم دنيوي لهم.

\* \* \*

الطمع طوق أسر حول عنق الإنسان.

\* \* \*

الحاجة عثة تقرض شعور الحياء، ولاسيما أن أضيف لها الطمع.

\* \* \*

يسلم الإنسان روحه بين ذراعي ما كان مفتوناً به.

# الإثم والتطهر

إن كان الإثم فساداً في الفطرة وإنحرافاً عنها، فالندم والتوبة هي الرجوع إلى الفطرة.

\* \* \*

الإثم الذي أحدث صدأً في القلب هو مثل فيروس متسلط على البدن، فلا يلبث –عاجلاً أم آجلاً– ان يُشعر بنفسه.

\* \* \*

سوء الظن إما مرض عقلي أو درن قلبي. وطريق الحلاص منه هو انتباه الإنسان لآثامه وأخطائه الشخصية.

\* \* \*

لكي نخرج أنفسنا من الحفر التي وقعنا فيها نتيجة إهمالاتنا، علينا أن نتلافي هذه الإهمالات.

\* \* \*

المشغول أبداً بأخطاء الآخرين وعيوبهم، يبقى العمر كله مقترفاً للعيوب.

يقَال: لكل جواد كبوة, ولكل كريم نبوة, المهم أن يرجع الإنسان إلى نفسه بعد كبوته. القول: "سافعل هذا غداً" تعبير آخر عن عدم وجود الإرادة.

\* \* \*

تنمو أكبر الآثام في مستنقع الشهوات... والسيطرة على الشهوة هو أفضل سيطرة.

\* \* \*

الشعور باللامبالاة تجاه الإثم، هو أكبر إثم.

\* \* \*

لا تغتر عندما ترى عدم أخذ الله بالعذاب... تذكر أنه يمهل ... تذكر
 هذا وارتجف.

\* \* \*

المؤمن الحقيقي هو المرتبط على الدوام مع الله تعالى، والآثام شرارات ضارة تقطع هذا الارتباط.

\* \* \*

إن كان بيتك من الكريستال الخالص فلا ترمى حتى قن الآخرين بحجر.

\* \* \*

إن لم تكن الشجرة يابسة, فإنها تستطيع الشعور بالربيع.

#### الوعد

الأولى أن تنجز وعدك مرة واحدة بدل أن تعد ألف مرة.

\* \* \*

إنجاز الوعد من لوازم الإنسان ومن لوازم المعرفة الإنسانية.

\* \* \*

الأرض التي تطأها الأقدام في الرواح والمجئ لا تنبت شيئاً. والإنسان الذي لا هم له سوى الرواح والمجئ لا خير فيه.

\* \* \*

إظهار الحساسية في إيفاء الوعد من علامات الإيمان. والرجوع عن الوعد من علامات النفاق.

\* \* \*

هناك من الناس من يعيش العمر كله وهو يحاول إيفاء العهود التي قطعوها في ضمائرهم. وهناك من يعيش وهو ساه عن مثل هذه العهود... وهنا يتميز المؤمنون عن المنافقين.

\* \* \*

لا تقل: "وعد فأخلف"... تذكر وعودك التي أخلفتها.

لا تعتب على أحد قائلاً: "لم يمد يد المساعدة الإنسانية"... بل تذكر فرص المساعدات الإنسانية التي لم تستغلها.

#### الاحتياط

حتى وإن صعدواً بك إلى السماء فلا تنسى بان الأرض أكثر أماناً. فالذي يسقط من الطائرة يتمزق إرباً، ولكن لا يحدث هذا ان وقع في الأرض.

\* \* \*

يجب ألا يتم التخلي عن الإنصاف أبداً ان أريد الوصول إلى أفكار سليمة وإلا حدثت جروح لا تندمل وكسور يصعب جبرها حتى وإن تصرفت بعد ذلك بعقل وتدبير.

### فكرة الاتفاق

الكل يريد النسليم بفكره ويرغب إقبال الناس إلى جبهته، ولا يريد السلم. بينما يدعو الله تعالى للدخول إلى السلم كافة.

\* \* \*

إن لم نستطع الاتفاق فعلى الأقل لنتجنب الوقوع في الحلاف، أو دعونا لا نضخم خلافاتنا.

## إلى جنود الإرشاد

قام رسولنا ﷺ بأداء الحج مرة واحدة. ولكنه قضى كل عمره في التبليغ والإرشاد.

\* \* \*

من لا يعمل حسب ما تقتضيه أفضال الله عليه واحسانه يكون قد جفف جميع منابعه.

\* \* \*

بعض قطرات الدموع قد تكون وسيلة لفتح قلوب عديدة.

\* \* \*

ليس الكبير من ينجز الأعمال الكبيرة ويضع الخطط الكبيرة. بل هو الذي يهدف إلى نيل الرضا الإلهي ويكون مظهراً لأن يقول له الله تعالى: إنني راض عنك.

\* \* \*

إياك أن تؤجل موسم بذر البذور إلى موسم الحصاد، وإلا ذهبت جهودك هباءً في كلا الموسمين.

\* \* \*

تصرفنا في أرض الله، يشبه التصرف بالأراضي الأميرية.

إن كانت لديك بيض وفراخ كثيرة فلا تضع جميعها في سلَّة واحدة.

\* \* \*

من الضروري لكل إنسان مؤمن أن يضع إيمانه على أساس من العمل. وعندما يوثر إيمان العمل هذا على مشاعر الإنسان يكون موجهاً لسلوكه وتصرفاته.

\* \* \*

عندما تتوقف الخدمات الإيمانية تبدأ البلايا بالقدوم.

\* \* \*

عندما تبدأ الأخطاء بإزعاج الإنسان، فهذا يعني أنه بدأ يميز الثواب والإثم.

\* \* \*

الرفاه عدو للنجاح. ولا يتم نجاح المسلمين إلا إن عاشوا بنمط العيش البسيط "الكوماندوز".

\* \* \*

المهم في الدعوة ان يكون الموضوع المتناول مقترناً بالإخلاص وحسن القبول. ولا يحاولن أحد أن يقوم بالدعوة لأشخاص هم أعلى منهم مستوى، لأن ذلك قد يولد رد فعل سلبي. فعلى الإبن ألا يقول شيئاً لوالده ولا التلميذ لاستاذه ولا العامل لمعلمه وعدم قبول ابي طالب لدعوة النبي ﷺ موضوع يجب الوقوف عنده والتمعن فيه.

حسن الظن شيء، وحسن الظن وعدم الثقة شيء آخر... وأرباب الفراسة يستيطعون تعيين مكان كل واحد منهما.

\* \* \*

لا يمكن التضحية بالأب والأم لأي سبب من الأسباب. ولكن إن قاما بمنع الحدمة الإسلامية، عند ذاك لا يمكن إطاعتهما. وعدا هذا الأمر فإن إطاعة الوالدين تجلب البركة لحياة الأولاد.

\* \* \*

يجوز اعطاء الهدايا إلى الأشرار الذين لا يعرفون في حياتهم سوى اقتراف السوء وعلينا تذكر الحكمة القائلة:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان احسان

# المؤمن رمز للأمن والثقة في الأرض

على الإنسان ألا يناقش والده وإن كان محقاً. فصفة الجلال موجودة بشكل جزئي عند الكل. فالغضب غير مقبول. والإنسان المتأدب بالأدب المحمدي يكون وقوراً تجاه الكفار متواضعاً تجاه المؤمنين.

إن كان لابد من قراءة الجرائد والمجلات التي تهاجم الإسلام فيجب قراءتها بحذر ونمعن.

\* \* \*

الشيطان يغوي من لم يكرس نفسه للدعوة. فمن لا يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يستفيد من بركة الوحي، ولا تصله نسمات الإلهام أبداً. قد يقومون بتألف الكتب ولكن هذه الكتب تكون دون يمن ودون بركة ومجرد كتب سوداء. ونشاهد نسمات الإلهام لدى القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. لذا علينا أن نقرأ ونفكر ونحاول إيصال وإفهام شيء للجميم وبهذه الطريقة فقط نستطيع أن نبقى احياءً بأرواحنا.

\* \* \*

على كل مرشد أن يكون رضا الله تعالى غايته، وألا يكون أي طلب أو فكر دنيوي هدفاً له. يجب أن يكون شعار المرشد: "لو مر طريقي يوماً على جهنم لبحثت ولوجدت هناك من أبلغه الحق والحقيقة". هذه هي صورة رجل الدعوة الذي نحتاجه في عصرنا الحالي.

\* \* \*

الأشخاص الاقرام حمن ناحية قيمتهم الذاتية- يحاولون على الدوام احاطة أنفسهم بافراد صغار النفوس وباهتي الشخصية. وهم يظنون أنهم بهذا قد يبدون أعلى ممن حولهم.

# التوحيد ومحبة الله

عند الكلام عمّا بجول في النفس لا تنظر إلى المتكلم، بل إلى الداعي للكلام، وقل: "إن الله هو الذي أنطقه". ومثل هذا الطراز من التفكير يكون خالياً من الخطأ ومن الخطر كذلك.

\* \* \*

أجمل حب لله هو محبة الله المحاطة بمخافته تعالى.

\* \* \*

ما أسمى هذه المرتبة التي أنعمها الله تعالى علينا. عندما يسر وسمح لنا بمحبته.

\* \* \*

لقد ثبت بالآف من التجارب بان الكثير من الطرق التي حسبنا أنها توصل إلى الهدف تحطمت وتناثرت وأصبحت هباءً منثوراً. لذا ما علينا إلا التشمير عن الساق والعمل متوكلين على الله.

\* \* \*

من يستند إلى الله يعد حياً حتى وإن مات ورحل لأنه يعد حياً بانتسابه إلى الحق تعالى.

## الجوامع ومهماتها

كانت الجوامع حتى في أسوأ الظروف الأماكن التي تتناول فيها المسائل القرآنية وتتذاكر.

الجوامع أماكن مباركة للعلم وللعرفان وتشبه المدارس في مختلف مستوياتها.

\* \* \*

الجوامع أبنية سماوية يجري فيها الذكر والفكر بصورة حيوية بجانب إجراء العبودية.

\* \* \*

كانت الجوامع في عهود معلومة مجالس للشورى بين رجال الدولة.

\* \* \*

من الصعب التعبير عن المكاسب التي حصل عليها الإنسان جراء بحث ومناقشة حتى الأمور الدنيوية في المعابد، أي في الأماكن التي تظلها العناية الإلهية.

\* \* \*

كأن الجوامع أماكن للتعليم السماوي التي تنظم فيها حياة المؤمنين.

## رجل الدعوة

ليس من الضرورة لرجال الدعوة أن يكونوا على الدوام من القادة.

\* \* \*

سلوك رجل الدعوة ثابت لا يتغير سواءً أكان منتصراً أم مغلوباً.

\* \* \*

إن لم تتم التربية المتأنية الصابرة المنضجة في دور الأرقم فكل شيء لا يعدو أن يكون حيالًا حادعًا.

#### الجئنة

ليست الجنة دار رقي أو دار تدن. ربما كانت دارا لإغناء الأذواق الروحية وتعميقها.

#### صدمة الغرب

أحدثت الثورة الصناعية أوّل صدمة في العالم الإسلامي... كانت هذه شبيهة بلعب القط مع الفأرة بعد إحداث صدمة عندها... أجل! بدءاً من ذلك التاريخ وحتى اليوم أحدث الغرب صدمة في العالم الإسلامي وبدأ باللعب به.

# الوسيلة والغاية

لا يمكن الوصول إلى الحق بوسائل باطلة. يجب أن تكون الوسائل المستعملة وسائل حق.

## وخدع الإنسان

لو كنت كاتباً لِسيناريو لكانت أوّل جملة في السيناريو هي: (... وخُدع الإنسان).

# مشعلة البرزخ

صلاة التهجد مشعلة في يد الإنسان ضد ظلام البرزخ. ثم ان كل صلاة من الصلوات الخمسة تنير نقطة مظلمة لدى الإنسان وتبرق بالضوء لأجزاء معينة للزمان. لولا الصلاة لما كان بإمكان الإنسان السير في طريق الدين ولما كان بإمكانه الاستقامة على الحق. وكان رسولنا ﷺ إذا فاتته صلاة التهجد في الليل قضاها في النهار وذلك لكي يعطي لنا درساً في وجوب عدم ترك أي فجوة في حياتنا.

#### قطو ف

من طلب ما يريده من الله فلن يبقى محروماً

\* \* \*

من اعتمد على الله كان حياً لا يموت. ١

\*\*\*

حتى وإن لم تقم بالتعرض لمن أصبح هدفًا لقهر الله، فإن الله سينتقم منه في الوقت الملائم.

\* \* \*

الحياة سر إلهي لا يعرف ماهيتها سوى من ألف الأسرار الإلهية. ً

\* \* \*

ما يعمل المؤمن من عمل إلا وهو يعرف أن الله يراقبه.

\* \* \*

عدم تذكر الموت يدل على صدأ القلب. أما الخوف من الموت فلقلة اليقين.

\* \* \*

لا صديق صدوق للأناني، ولا راحة لضميره.

١ المراد هنا المعنى المجازي للموت والحياة. (المترجم)

من تدخل في كل شيء لا يسلم من التهمة.

\* \* \*

حسن الجوار للجار.

\* \* \*

لا يعطى للثعالب وظيفة حراسة بيوت الدجاج.

\* \* \*

حتى إن لم يغير التدبير القدر، إلا انه ينقذ الإنسان من لوم القدر.

\* \*

ليس من اليسير على كل لبيب إرضاء كل الناس.

\* \* \*

الحسنات درجات في مرآة الروح... وكذلك السيئات.

\* \* :

إن أكرمت نفسك أكرمك الناس.

\* \* \*

نبضات القلب هي لحن الموت البادئ مع الولادة.

\* \* \*

الذين تخلو حياتهم من الجد لا يملكون حياةً قلبية... لذا فبكاؤهم كذبة أخرى.

الجماعة نعمة خاصة من نعم الله تعالى لا يحصل عليها الفرد مهما كان عظماً.

\* \* \*

الصديق الحقيقي هو من يعينك على نوائب الدهر، وليس الذي يهز رأسه على الدوام مؤيداً لك.

\* \*

الحقد يصم ويعمى ويجرد من القلب.

\* \* \*

الفلسفة التي لا تستند إلى الإلهامات الإلهية فكر زائف.

\* \* \*

المدعون للرحلة وراء الأفق يُحتارون من بين المتجولين في وقت السحر.

## متفرقات

الأنبياء كالجبال بين الناس، فكما أن الجبال ضرورية لثبات الأرض واستقرارها ولتلطيف الجو وتصفيتها وعنصر أمن، كذلك الأنبياء بين الناس، لذا ذكرا معاً في أحيان كثيرة. فالنبي نوح على مع جبل "جودي"، والنبي موسى عليه السلام مع جبل طور، والنبي محمد الشمع مع جبل حراء... كل هذه الأمثال إشارات وإيماءات في فتح فرجة بين أستار هذا السر.

العقل لمن لم يزين نفسه بالإيمان ألة مزعجة.

\* \* \*

الإحساس والصفاء نتيجة للحياة القلبية.

\* \*

الشاعر شاعر منذ ولادته فامرؤ القيس لم ير مدرسة، وكان أنشتاين يهرب من المدرسة، لأن تفكيره كان مختلفاً، وكانت درجات نيوتن في الرياضيات ضعيفة غير أن نظرياته مؤسسة على الرياضيات. أما نحن فنقوم بخلط ما هو موجود في قلور غيرنا بمعرفتنا.

\* \* \*

سيقوم المتعصبون بتكسير وتخريب كل شيء ... إلاّ الذين يطيعون دون قيد أو شرط.

\* \* \*

المؤمن رمز للأمن وللثقة على الأرض.

\* \* \*

معاناة الألم نبع صافٍ للإلهام.

#### الدعياء

الدعاء غذاء الروح. ويجب إعطاء هذا الغذاء للروح دون انقطاع.

\* \* \*

الدعاء سحر يعطي الأجنحة للإرادة. ولا يفهم سر هذه القوة إلاّ المداومين على الدعاء.

\* \* \*

الدعاء يجتاز الأسباب الظاهرية، وهو إعلان بالثقة لقدرة الله تعالى من جهة والضعف البشري من جهة أخرى.

\* \* \*

أخطر فيروس للدعاء هو الاعتقاد بتأثير حقيقي للأسباب. والروح الذي تلوث بهذا الفيروس يحتاج إلى علاج إضافي.

\* \* \*

أفضل الأدعية في زمن الشدة، هي الأدعية التي قيلت في أثناء الرخاء والأمن.

\* \* \*

اللهم زدني ثقة بك وبدعائي المتوجه إليك، واجعل رعايتي الأسباب وقيامي بها شعوراً بأداء الوظيفة.

اللهم! لا طاقة لي لا بعذابك ولا بحرماني من رحمتك.

\* \* \*

اللهم إن بعدت عنك جحوداً مني فحالي تنطق باني لن استطيع دونك. فالطف بي، لا من درجة جحودي بل من درجة حاجتي إليك.

\* \* \*

والحمد لله أولاً وآخراً.

#### فلينططئ

| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مقدمة المترجم    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ل انی البعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | في أهبة الرحيا   |
| من العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الغاية المتوخاة  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حفظ السر         |
| ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Yf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| YV1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حب الراحة.       |
| روح وین الحسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التوازن بين ال   |
| Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رجل الدعوة       |
| ٣٧لغة من المحالية المحال | لا څکړی یا       |
| يات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | التذبذب والد     |
| f f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | انفا السائح      |
| المب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الحوص على        |
| ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1100 144         |
| 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المته اضع        |
| o A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الانسانية        |
| - حاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الصداقة والا     |
| ينين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حقوق الوالد      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حقية بالطفا      |
| مرة واحدة <b>لقط</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يلدغ المؤمن      |
| ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التناقضات.       |
| YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بلية اللسان      |
| Ya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا<br>ف طريق الإي |
| ر و الاتحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نقاط الالتقاء    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الإمة            |
| ۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الالسان          |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | التربية          |
| 1 · Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الشافة           |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الشاب            |
| 1 · Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الطفا            |
| 1 • 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التجارة          |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الاخلاقييي       |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفضيلة          |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 ti             |

| ر الفكر                               | احت اه |
|---------------------------------------|--------|
| 114                                   |        |
| 177                                   |        |
| 170                                   |        |
| 177                                   |        |
| العلم                                 |        |
| ١٣٠                                   |        |
| 171                                   |        |
| اق                                    |        |
| 177                                   |        |
| الكافلة                               |        |
| ة المحاليات في قلونهم عرض             |        |
|                                       |        |
| الميزان                               |        |
| 171                                   |        |
| ١٢٥                                   |        |
| 170                                   |        |
| ء على                                 |        |
| ـــ والإمل                            |        |
| ر رجل الدعوة ١٣٧                      |        |
| ر اغبة                                |        |
| على جميع المستويات                    |        |
| الظهر والمخبر                         | وحدا   |
| ٠١٣٩                                  |        |
| ر الخبر والجمال                       | ائتصا  |
| ، لكل انسان                           | يومان  |
| اط والغريط                            | الافرا |
| لة الباطلةلة الباطلة                  | الومي  |
| اح اغرمة                              | الارو  |
| البكاء والضحك                         | جيل    |
| البارك                                |        |
| الشاعر السامية                        | -      |
| ١٤٣                                   | -      |
| ۱ الانسان                             |        |
| \frac{1}{4}                           | -      |
| 111                                   |        |
| ۱۴۴                                   |        |
| ایون<br>م الافکار                     |        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -      |
| 1 £0                                  |        |
| الإحاسيسالاحاسيس                      | عمق    |

| الارادات العالية                           |
|--------------------------------------------|
| الحياة الحقيقية                            |
| التصور البدوي                              |
| الحطة اولاً                                |
| حول اللغة                                  |
| الوحدة                                     |
| التوتر الفقود                              |
| اللعينوناللعينون                           |
| الأدب                                      |
| الشعر ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| التصوف                                     |
| صيدنا نحمد ﷺ                               |
| الجمهورية                                  |
| الميامة                                    |
| الوجد والعشق                               |
| المرأة                                     |
| القرآن                                     |
| الزواج وعش الزوجية                         |
| الطلاق                                     |
| الاحساس والشعور                            |
| البصرة                                     |
| القنالقن                                   |
| الحياة والروح ٥٠٠                          |
| الطبيعة                                    |
| العبادة                                    |
| العالم الداخلي ٢١٧                         |
| بريق الحكم                                 |
| الحكية                                     |
| الضمير من زاوية الحكمة                     |
| المعرفة من زاوية الحكمة                    |
| الشرف في لغة الحكمة                        |
| الكذب في نظر الحكمة                        |
| الحكمة والفضيلة                            |
| المجية من زاوية الحكمة                     |
| الطيوعات من زاوية الحكمة                   |
| المعجزة والكرامة                           |
| YYY                                        |
| الوجه الحقيقي للنيا                        |
| ***                                        |

| الحير والشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| YT7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| البكاء والضحك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| التاريخ سلسلة من العبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| المبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| الإشياء الصغيرة التي تحمل على اكتافها اشياء كبيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| الثورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| المعاملة والسلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| المضحىالمضحى المستعدد ا        |  |
| الإنسانية او المروءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| الحق والعدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| السر وكتم السر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| التيجة والمعير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| الميحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| العلم والجهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| الحسن والأحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| النعمة والشعور بما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| الطمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| الاثم والتطهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| الوعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| الاحياط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| فكرة الإضاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| الى جنود الارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| المؤمن رمز للأمن واللغة في الارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| التوحيد وعمية الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| الجوامع ومهماقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| رجل الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Y11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| صلعة الغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| الوسيلة والغاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| وخدع الانسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| مشعنة البرزخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| تطرف تطرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| مغرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| and the state of t |  |

# ٱلْمَوَادِينُ أَوْ أَضَوَاءٌ عَلَىٰ لَطَرَقَ

- ا افتح صدرك للجميع... افتحه أكثر ما تستطيع... ليكن كالبحر... لتمتلئ بالإيمان وبمحبة الإنسان... لا تبق خارج اهتمامك أي قلب حزين لا تمد له يدك.
- ادفع السيئات بالحسنة، ولا تهتم كثيراً بالسلوك المفتفر إلى الذوق، فكل إنسان يعكس طبيعته وأخلاقه بتصرفاته وسلوكه. أما أنت فاختر لنفسك طريق المسامحة، وكن كريماً عالى النفس حتى أمام الذين لا يعرفون قواعد السلوك والخلق.
- أهم ما يميز القلب الذي يهتز بالإيمان هو أنه يجب الحب ويعادي العداوة... أما الذي يكره الجميع وينفر منهم فهو إما شخص سلم قلبه للشيطان أو هو شخص مريض... أما أنت قليكن شعارك هو حب الإنسان والإنسانية.
- الله الحال المحبة فقط هم الذين يستطيعون إنشاء عالم الح قد الدي المستقبل... أبطال المحبة على شفاه السعادة في المستقبل... أبطال المحبة على شفاه المساعر الإلا المحبة، نظراتهم تشع بالمشاعر الإلى المحبة. ويرون في شروق الشمس و المحبة المحبة المحبة المحبة النجوم وخفوتها رسائل محبة.



